

# الماريز الماريز الماريز ، الماريز الماريز الماريز ،

### من أذكـــار الكتاب والسنة

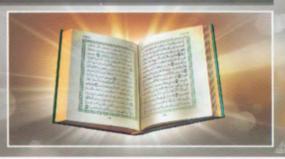

<mark>تــأيف</mark> د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

> وَكَالُوْ الطَّيْوَعَاتِ وَالْجُرْصُ الْعِلَى منته في اقداراً الثقافي معروبية apagontada con

# حصن المسلم

## مِن أذكار الكتاب والسنة

#### تأليف

### سعيد بن علي بن وهف القحطاني

وكالة اططبوعات والبحث العلمي وزارة الشؤود الإسلامية والأوقاف والدعوة والإشاد اطملكة العربية السعودية ٣٣٦ هـ ح )سميد بن علي بن وهف القحطاني، ١٤٢٨هـ

فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر القحطاني، سميد بن علي بن وهف

حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة /سميد بن علي بن وهف القحطاني ـ طـ٣٦\_ الرياض، ١٤٢٨هـ

۱۹۰ صفحة ۱۰×۱۳سم

ردمک: ۵-۱۰۲-۵۷-۹۹۹۰

> رقم الإيداع: ١٤٢٨/٢٥٠٩ ردمك: ٥-٢٠٢-٥٧-٩٩٦٠

الطبعة الثامنة والعشرون ١٤٣٦ هـ

#### بنيسينية المعزالجينيه

#### الهقدمة

إِنَّ الحَمْدَ للهَ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهَّ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيْتَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ لِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ عُمَداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِه، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَهَا اللهُ:

فَهَذَا مُخْتَصَٰرٌ اخْتَصَرْتُهُ مِنْ كِتَابِي: «الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالعِلاَجُ بِالرُّقَى مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» (١) اخْتَصَرْتُ فِيهِ قِسْمَ الأَذْكَارِ؛ لِيَكُونَ خَفِيفَ الْحُمْلِ فِي الأَسْفَارِ.

وَقَدِ اقْتَصَرْتُ عَلَى مَتْنِ الذِّكْرِ، وَاكْتَفَيْتُ فِي خَيْرِ عَلَى مَتْنِ الذِّكْرِ، وَاكْتَفَيْتُ فِي خَيْرِيجِهِ بِذِكْرِ مَصْدَرٍ أَوْ مَصْدَرَيْنِ عِنَّا وُجِدَ فِي الأَصْل، وَمَنْ أَرَادَ مَعْرِفَةَ الصَّحَابِيِّ أَوْ زِيَادَةً فِي التَّخِرِيجِ فَعَلَيْهِ بِالرَّجُوعِ إِلَى الأَصْل.

وَأَشَأَلُ اللهَّ فَلَكَ بِأَسْمَانِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْحُسْنَ لِوَجْهِهِ الْحُسْنَةِ الْحَرِيم، وَأَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فِي حَيَاتِي، وَبَعْدَ

<sup>(</sup>١) وقد طبع الأصل المذكور، ولله الحمد، مع تخريج أحاديثه تخريجاً موسعاً في أربعة مجلدات. حصن المسلم في المجلد الأول والثاني منها.

مَمَاتِي، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مَنْ قَرَأَهُ، أَوْ طَبَعَهُ، أَوْ كَانَ مَاتِي، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مَنْ قَرَأَهُ، أَوْ طَبَعَهُ، أَوْ كَانَ سَبَبًا فِي نَشْرِهِ؛ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَلِيُّ ذَلِكَ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ يُإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

المؤلف حرر في شهر صفر ١٤٠٩هـ

### فَضـلُ الذِّكر

قَالَ اللهِ تَعالى: ﴿ فَاذَكُونِ اللهِ اَذَكُونِ اَذَكُونِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٥ .

**A** 

وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَثُلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، وَاللَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثُلُ الحَيِّ وَاللَّبِ» (١٠)، وَقَالَ ﷺ: «أَلاَ أُنبَّنُكُم بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ وَالوَرِقِ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَصْرِبُوا أَعْنَاقِكُم»؟ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقِكُم»؟ قَالُوا بَلَى. قَالَ: «ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى» (٢)، وقَالَ قَالُوا بَلَى. قَالَ: «ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى» (٢)، وقَالَ

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، ١١/ ٢٠٨، برقم ٧٠٤، ومسلم، ١/ ٥٣٩، برقم ٧٧٩، بلفظ: "مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، ١/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>۲) الترمذي، ٥/ ٤٥٩، برقم ٣٣٧٧، وابن ماجه، ٢/ ١٢٤٥، برقم ٣٧٩٠، وانظر: صحيح ابن ماجه، ٢/ ٣١٦، وصحيح الترمذي، ٣/ ١٣٩.

 ﴿ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِى بِ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِ، فَإِنْ ذَكَرَنِ فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ، ذَكَرْتُهُ الَيْهِ ذَرَاعاً، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَّى ذِرَاعاً، رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنَّ الإسْلاَم قَدْ كَثُرَتْ عَلَى، فَأَخْبِرْنِ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ. قَالَ: «لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مَنْ

<sup>(</sup>۱) البخاري، ۸/ ۱۷۱، برقم ۷٤٠٥، ومسلم، ٤/ ٢٠٦١، برقم ۲۷۷٥، واللفظ للبخاري.

ذِكْرِ اللهِ (()، وَقَالَ ﷺ: (مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كَتَابِ اللهُ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ كَتَابِ اللهُ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، لاَ أَقُولُ: ﴿اللّهِ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ، وَلَكِنْ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَعَنْ عُشْبَةً بْنِ عَامِرٍ شَكْ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهُ ﷺ ﴿ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: ﴿أَيْكُمْ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الترمذي، ٥/ ٤٥٨، برقم ٣٣٧٥، وابن ماجه، ٢/ ١٢٤٦ ، برقم ٣٧٩٣، وصححه الألباني في: صحيح الترمذي، ٣/ ٣٩٩، وصحيح ابن ماجه، ٢٣١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، ٥/ ١٧٥، برقم ٢٩١٠، وصححه الألباني: صحيح الترمذي، ٩/٣، وصحيح الجامع الصغير، ٥٤٠/٥.

1.

إِثْمِ وَلاَ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَّ نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: ﴿أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَىَ المَسْجِدِ فَيَعْلَمَ، أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهَّ ﷺ خُيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإبلِ (۱).

وَقَالَ ﷺ: ﴿ مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ اللهِ فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهَّ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجِعاً لَمْ يَذْكُرِ اللهَّ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِّ ثِرَةٌ ﴾(٢).

(۱) مسلم، ۱/۵۵۳، برقم ۸۰۳.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، ٤/ ٢٦٤، برقم ٤٨٥٦، وغيره، وانظر: صحيح الجامع، ٣٤٢/٥.

وقال ﷺ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسَاً لَمْ يَذْكُرُوا اللهِّ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَ لَهُمْ»(۱).

وَقَالُ ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ بَحْلِسٍ لاَ يَذْكُرُونَ اللهِ فِيهِ إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةٍ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرةً »(٢).

١ - أَذْكَارُ الاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّومِ

١-(١) «الحَمْدُ للهِّ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الترمذي، ٥/ ٤٦١، برقم ٣٣٨٠، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ١٤٠.

 <sup>(</sup>۲) أبو داود، ٤/ ٢٦٤، برقم ٤٨٥٥، وأحمد، ٢/ ٣٨٩، برقم ٢٠٦٠، وانظر: صحيح الجامع، ٥/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح، ١١/ ١١٣، برقم ٦٣١٤، ومسلم،

٢-(٢) «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لهُ اللَّلُكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللهَ، وَالحَمْدُ لللهَ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهَ الْعَلِيِّ الْعَظِيم، رَبِّ اغْفرْ لِي (١).

٣-(٢) «اَلَحُمْدُ للهَّ الَّذِيَّ عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ» (٢).

٤/ ۲۰۸۳، برقم ۲۷۱۱.

<sup>(</sup>۱) من قال ذلك غُفِرَ له، فإن دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قُبلت صلاته، البخاري مع الفتح، ٣/ ٣٩، برقم ١١٥٤، وغيره، واللفظ لابن ماجه، انظر: صحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٣٥.

 <sup>(</sup>۲) الترمذي، ٥/ ٤٧٣، برقم ٣٤٠١، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ١٤٤.

٤-(١) ﴿ إِنَّ فِي خَلَقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ أَلَّيْلِ وَأَلْتُهَادِ لَآينَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَتَنَفَكَ عُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَا النَّعِلُلا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَاكَ أَلَال السَّ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُمْ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّ زَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ وَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبِّنَا فَأَغْفِرْ لَّنَا ذُنُونَنَا وَكَفَرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَنَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ ﴿ كَا إِنَّا وَءَالِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا غُزْنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا غُلِفُ ٱلْمِعَادَ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِيلٍ مِنكُم مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ فَالَّذِينَ

هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَنرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَكِيبلي وَقَنتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيَيْنَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَجَدى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ أَلِيَّهُ وَأَلِلَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ (١٠٠٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَنَّمُّ مَتَنَّمُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِشَنَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَٰ كَيْنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمَّ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدينَ فِهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ أللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَيْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَابَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَ اقَليلًا ۗ أُوْلَيْكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِن اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَانَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١).

#### ٢ ـ دُعَاءُ لُبِس الثُّـوب

٥- «الحُمْدُ للهَ الَّذِي كَسَانِي هَذَا
 (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا
 قُوَّة...»(٢).

<sup>(</sup>۱) الأيات من سورة آل عمران. ۱۹۰-۲۰۰، والحديث أخرجه البخاري مع الفتح، ۸/ ۳۳۷، برقم 201۹، ومسلم، ۱/ ۵۳۰، برقم ۲۵۱.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أهل السنن إلا النسائي: أبو داود، برقم ۴۰۲۳، والترمذي، برقم ۳٤٥٨، وابن ماجه، برقم ۳۲۸۵ وحسنه الألبان ف: إرواء الغليل، ۷/۷۷.

#### ٣ ـ دُعَاءُ لُبُس الثَّوْب الجَديد

٦- «اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ،
 أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ
 بكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» (١).

٤\_ الدُّعَاءُ لِمَنْ لَبِسَ ثُوْبًا جَدِيداً

٧-(١) «تُنِلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى» (٢).

٨-(٢) «اِلْبَسْ جَدِيداً وَعِشْ حَمِيداً وَمُتْ شَهِيداً».

<sup>(</sup>۱) أبو داود، ٤/ ٤١، برقم ٤٠٢٠، والترمذي، برقم ١٧٦٧، والبغوي، ١٢/ ٤٠، وانظر: مختصر شهائل الترمذي للألبان، ص٤٧.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، ٤/ ٤١، برقم ٤٠٢٠، وانظر: صحيح أبي داود ٢/ ٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) أبن ماجه، ٢/ ١١٧٨، برقم ٣٥٥٨، والبغوي،

### ٥ ــ مَا يَقُولُ إِذَا وَضَعَ ثُـُوبَهُ ٩ - «بِسْم اللهَّ» (١).

٦ ـ دُعَاءُ دُخُولِ الْخَلاءِ

١٠ «[بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخِبَائِثِ (٢).

٧ ـ دُعَاءُ الخُرُوجِ مِنَ الخَلاءِ ١١ - «غُفْرَ انَكَ» (٣)

١٢/ ٤١، وانظر: صحيح ابن ماجه، ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>۱) الترمذي، ۲/ ۵۰0، برقم ۲۰۲، وغيره، وانظر: إرواء الغليل، برقم ۵۰، وصحيح الجامع، ۲۰۳/ ۲۰۳.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، ١/٥٥، برقم ١٤٢، ومسلم، ١٣٧، برقم ٥٣٧، وزيادة: ابسم الله، في أوله أخرجها سعيد بن منصور. انظر فتح الباري ١/٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخُرجه أصحاب السنّنَ إلا النسائي: أبو داود، برقم

#### ٨ ـ الذَّكْرُ قَبْلَ الْوَضُوء

۱۲ - «بِسْم اللهُ »<sup>(۱)</sup>.

#### ٩ ـ الذِّكْرُ بِعَدَ الفَرَاغِ مِنَ الوُضُوءِ

١٣ - (١) «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ... (٢).

١٤ - (٢) «اللَّهُمَّ اجْعَلني مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»(٣).

٣٠ والترمذي، برقم ٧، وابن ماجه، برقم ٣٠٠، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم ٧٩، وصححه الإلباني في صحيح سنن أبي داود، ١٩/١٠.

<sup>(</sup>۱) أبو داُودٌ، برقم آ۱۰ واَبَن ماجه، برقم ۳۹۷، وأحمد، برقم ۹٤۱۸، وانظر إرواء الغليل ۱۲۲/ .

<sup>(</sup>۲) مُسلم، ۱/ ۲۰۹، برقم ۲۳۴.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، ١/ ٧٨، برقم ٥٥، وانظر: صحيح الترمذي، ١٨/١.

١٥-(٢) «سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتوبُ إِلَيْكَ»(١).

#### 10\_الذِّكْرُ عِنْدَ الخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ

١٦-(١) «بِسْمِ اللهَّ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهَّ، وَوَكَّلْتُ عَلَى اللهَّ، وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهَّ (٢).

("اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلً، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أُظْلَمَ،

النسائي في عمل اليوم والليلة، ص١٧٣، وانظر: إرواء الغليل ١/ ١٣٥، و٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>۲) أبو داود، ٤/ ٣٢٥، برقم ٥٠٩٥، والترمذي، ٥/ ٣٤٠، برقم ٣٤٢٦، وانظر: صحيح الترمذي ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) أهل السنن: أبو داود، برقم ٥٠٩٤، والترمذي، برقم

#### 7.

#### ١١ ـ الذُّكُرُ عِندَ دُخُولِ الْمَثْرُلِ

١٨- «بِسْمِ اللهَّ وَلَجُنَا، وَبِسْمِ اللهَّ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِهِ» (١٠).

٣٤٢٧، والنسائي، برقم ٥٥٠١، وابن ماجه، برقم ٣٨٨٤، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ١٥٢، وصحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٣٦.

(۱) أخرجه أبو داود، ٤/ ٣٢٥، برقم ٥٠٩٦، وحسن إسناده العلامة ابن باز في تحفة الأخيار، ص٣٨، وفي الصحيح: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم، ولا عشاه، مسلم، برقم ٢٠١٨.

#### ١٢ ـ دُعاءُ الذُّهَابِ إِلَى المُسْجِد

19 - «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي لِسَانِ نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَمِنْ خَلْفِي نُوراً، وَعَظْم لِي نُوراً، وَعَظْم لِي نُوراً، وَعَظْم لِي نُوراً، وَعَظْم لِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي وَاجْعَلْ فِي اللَّهُمَّ وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُوراً، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُوراً، وَفِي اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُوراً، وَفِي اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُوراً، وَفِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُوراً، وَفِي اللَّهُمَ اللَّهُمَّ الْمُوراً، وَفِي اللَّهُمَّ الْمُوراً، وَفِي اللَّهُمَ الْمُؤْمِي نُوراً، وَفِي اللَّهُمَ الْمُؤْمِي نُوراً، وَفِي اللَّهُمَ الْمُؤْمِي الْوراً، وَفِي اللَّهُمَ الْمُؤْمِي الْوراً، وَفِي اللَّهُمَ الْمُؤْمِي الْوراً، وَفِي اللَّهُمَ الْمُؤْمِي اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِي اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْمُؤْمِي اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْمُؤْمِي اللَّهُمَ الْمُؤْمِي اللَّهُمَ الْمُؤْمِي اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ الْمُؤْمِي اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِي اللَّهُمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

 <sup>(</sup>١) انظر جميع هذه الألفاظ في البخاري مع الفتح، ١١/
 ١١٦، برقم ١٣١٦، ومسلم، ١/ ٥٢١، و٢٩٥، و٢٩٥،

«[اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً فِي قَبْرِي... وَنُوراً فِي عَبْرِي... وَنُوراً فِي عِظَامِي]»(١) [«وَزِدْنِي نُوراً» وَزِدْنِي نُوراً» وَزِدْنِي نُوراً» وَزِدْنِي نُوراً» [«وَهَبْ لِي نُوراً عَلَى نُورً»].
نُور»]( $^{(7)}$ .

#### ١٢ ـ دُعَاءُ دُخُولِ الْسَجِدِ

٢٠ - «يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ اليُمْنَى» (٤)، وَيَقُولُ:
 «أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ،

<sup>(</sup>۱) الترمذي، ٥/ ٤٨٣، برقم ٣٤١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، برقم ٦٩٥، ص٢٥٨ وصحح إسناده الألباني في صحيح الأدب الهرد، برقم ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في فتح الباري، وعزاه إلى ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء، انظر الفتح ١١٨/١١، وقال: فاجتمع من اختلاف الروايات خمس وعشر ون خصلة.

 <sup>(</sup>٤) لقول أنس بن مالك تلك: أمن السنة إذ دخلت المسجد

وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<sup>(1)</sup> [بِسْمِ اللهَّ، وَالصَّلَاةُ]<sup>(۲)</sup> [وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهَاَّ الْنَّعُ إِلَى أَبْوَابَ رَسُولِ اللَّهَاَّ الْنَّعُمُّ الْنَتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْيَكَ (<sup>1)</sup>.

أن تَبدأ برجلك اليمني، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، أخرجه الحاكم، ١١٨/١، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي، ٢٤٢/١، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٥/ ٦٢٤، برقم ٢٤٧٨.

(۱) أبو دَاود، برقم ٤٦٦، وأنظر: صحيح الجامع، برقم ٤٥٩١.

(٢) رواه ابن السني، برقم ٨٨، وحسنه الألباني في الثمر المستطاب، ص ٧٠٦.

(٣) أبو داود، ١/ ١٢٦، برقم ٤٦٥، وانظر: صحيح الجامع، ١/ ٥٢٨.

 (٤) مسلم، ١/ ٤٩٤، برقم ٧١٣، وفي سنن ابن ماجه من حديث فاطمة جميعًا: •اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي

#### ١٤ ـ دُعَاءُ الخُرُوجِ مِنَ السَّجِدِ

٢١- «يَهْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى» (١) وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللهَّ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهَّ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِك، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اغْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم» (٢).

=

أبواب رحمتك، وصححه الألباني لشواهده. انظر: صحيح ابن ماجه، ١٨/ ١٢٨.

(١) الحاكم، ١/ ٢١٨، والبيهقي، ٢/ ٤٤٢، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٥/ ٦٣٤، برقم ٢٤٧٨، وتقدم تخريجه.

(٢) انظر تخريج روايات الحديث السابق في دعاء دخول المسجد، رقم (٢٠) وزيادة: "اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم" لابن ماجه انظر: صحيح ابن ماجه، ١٢٩/١.

#### ١٥ ـ أَذْكَارُ الأَذَان

(١) يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِلاَّ فِي «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ» فَيقُولُ:
 (لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ باللهِ (١).

٢٣ – (٢) يَقُولُ: ﴿ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهَّ رَبَّا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولُهُ، وَبِالْإِشْلاَمِ دِينَاً ﴾ (٢) ﴿ يَقُولُ ذَلِكَ عَقِبَ تَشَهُّدِ الْمُؤَذِّنِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري، ۱/ ۱۹۲، برقم ۲۱۱، ورقم ۲۱۳، ومسلم، ۱/ ۲۸۸، برقم ۳۸۳.

<sup>(</sup>۲) مسلم، ۱/ ۲۹۰، برقم ۳۸۶.

<sup>(</sup>٣) ابن خُزيمة، ١/ ٢٢٠.

٢٤-(٢) «بُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ»(١).

70 - (<sup>4)</sup> يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَالْعَنْهُ مَقَامَاً مَحَمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، [إنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادَ]» (7).

َ ٢٦-(٥) «يَدْعُو لِنَفْسِهِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ حِينَئِذِ لاَ يُرَدُّ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۱/ ۲۸۸، برقم ۳۸۶.

 <sup>(</sup>٢) البخاري، ١/ ١٥٢، برقم ١٦٤، وما بين المعقوفين للبيهقي، ١/ ٤١٠، وحسَّن إسناده العلامة عبد العزيز بن باز تنثنه في تحفة الأخيار، ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، برَّقم ٣٥٩٤، ورقم ٣٥٩٥، وأبو داود، برقم ٥٥٥، وأحمد، برقم ١٢٢٠٠، وانظر: إرواء الغليل، ١٦٦٢/١

#### ١٦ ـ دُعَاءُ الاسْتَفْتَاح

۲۷-(۱) «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْني مِنْ خَطَايَايَ، بالنَّاْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» (۱).

َ ٢٨-(٢) «سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهُ غَيْرُكَ» (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري، ۱/ ۱۸۱، برقم ۷۶۶، ومسلم، ۱/ ۱۹۹، د قم ۵۹۸.

<sup>(</sup>۲) مسلم، برقم ۳۹۹، وأصحاب السنن الأربعة: أبو داود، برقم ۷۷۵، والترمذي، برقم ۲۶۳، وابن ماجه، برقم ۲۰۸، والنسائي، برقم ۹۹۸، وانظر: صحيح الترمذي، ۱/۷۷، وصحيح ابن ماجه، ۱/ ۱۳۵.

وَكُمَاتِي لِلْهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَهِ مِكَ لَهُ وَمِذَلِكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَيْرُ كُلَّهُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» (١).

٣٠-(١) «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيْكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالَمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنَّتَ تَحْكُمُ وَالأَرْضِ، عَالَمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنَّتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لِلَا اخْتُلِفَ وَنَ. اهْدِنِي لِلَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحُقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم» (٢).

٣٦-(٥) «اللهُّ أَكْبَرُ كُلِيرًا، اللهُّ أَكْبَرُ كَبِيراً، اللهُّ أَكْبَرُ كَبِيراً، اللهُّ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالحُمْدُ للهَّ كَثيراً، وَالحُمْدُ للهَّ كَثيراً، وَسُبْحَانَ اللهَّ بُكْرَةً

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، ۱/ ٥٣٤، برقم ٧٧١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، ١/ ٥٣٤، برقم ٧٧٠.

7.

وَأَصِيلاً» ثَلاثاً «أَعُوذُ بِاللهَّ مِنَ الشَّيْطَانِ: مِنْ نَفْخِهِ، وَنَفْئِهِ، وَهَمْزِهِ»(١).

٣٦-(٦) «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ(٢)، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحُمْدُ أَنْتَ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، [وَلَكَ الْحُمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَواتِ فِيهِنَّ، [وَلَكَ الْحُمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَواتِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، ۱/ ۲۰۳، برقم ۲۷۵، وابن ماجه، ا/ ۲۲۵، برقم ۲۷۵، وأحمد، ٤/ ۸۵، برقم ۲۷۵۹ ورقم ۲۲۵، وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند احسن لغيره، وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه للكلم الطيب لابن تيمية، برقم ۷۷: "وهو حديث صحيح بشواهده، وذكره الألباني في صحيح الكلم الطيب، برقم ۲۲، وأخرجه مسلم عن ابن عمر سخ بنحوه، وفيه قصة، ۱/ ۲۰، وأخرجه مسلم عن ابن عمر بخ بنحوه، وفيه قصة، ۱/ ۲۰، وأخرجه مسلم عن ابن عمر بخ بنحوه، وفيه قصة، ۱/ ۲۰، وأجرجه مسلم عن ابن عمر بخ بنحوه، وفيه قصة، ۱/ ۲۰، وأجرجه مسلم عن ابن عمر بخ بنحوه، وفيه قصة، ۱/ ۲۰، وتم برقم ۲۰۰.

وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ الْحُمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ الْحُمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ] [وَلَكَ الْحُمْدُ] [أَنْتَ الْحُقُّ، وَوَعْدُكَ الْحُقُّ، وَقَوْلُكَ الْحُقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحُقُّ، وَالْجُنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّسُّونَ حَقُّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقًّ] [اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَىكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَيكَ خاصَمْتُ، وَإَلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ] [وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي] [أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ

44

الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ] [أَنْتَ إِلِمِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ] [وَلاَّ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِّ]»(١). ١٧- دُعَاءُ الرُّكُوعَ

٣٣-<sup>(١)</sup> «سُبْحانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ». ثلاث مرَّاتِ<sup>(٢)</sup>.

(۱) البخاري مع الفتح، ۳/ ۳، و۱۱/ ۱۱۲، و۱۳/ ۱۷۱، و ۱۷۲، و ۱۸۳ د ۱۲۳، و وقم ۱۳۷، و وقم ۲۳۱۵، و وقم ۷۳۸، و وقم ۷۳۹۹، و مسلم مختصراً بنحوه، ۱/ ۵۳۲، وقم ۷۲۹.

(۲) أخرجه أهل السنن، وأحمد: أبو داود، برقم ۸۷۰، وابن والترمذي، برقم ۲۲۲، والنسائي، برقم ۲۰۰۷، وابن ماجه، برقم ۸۹۷، وأحمد، برقم، ۳۵۱۵، وانظر: صحيح الترمذي، ۱/۸۳. 44

٣٤-<sup>(٢)</sup> «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي<sup>(١)</sup>.

َ ٣٥ ــ<sup>(٣)</sup> «شُبُّوُحٌ، ۖ قُلُّوسٌ، رَبُّ المَلاَئِكَةِ الرُّوح»<sup>(٣)</sup>.

٣٦ - (١) «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ اَمَنْتُ، وَبِكَ اَمْنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَكُغِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي، [وَمَا استَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي]» (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري، ۱/ ۹۹، برقم، ۷۹۶، ومسلم، ۱/ ۳۵۰، برقم ۶۸۶.

<sup>(</sup>۲) مسلم، ۳۵۳/۱، برقم ٤٨٧، وأبو داود، ۱/ ۲۳۰، برقم ۸۷۲.

<sup>(</sup>٣) مسلم، ١/ ٥٣٤، برقم ٧٧١، والأربعة إلا ابن ماجه: أبو داود، برقم ٧٦٠، ورقم ٧٦١، والترمذي، برقم

٣٧-(٥) «سُبْحَانَ ذِي الجُبَرُوتِ، وَالْمَطْمَةِ»(١).

١٨ ـ دُعاءُ الرَّفْعِ مِنَ الرِّكُوعِ

٣٨-(١) «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»(٢).

٣٩-(٢) «رَبَّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ، حَمْداً كَثِيراً طَيِّناً مُنازِكاً فيه (٣).

٤٠-(٣) «مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُهَا، وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ

٣٤٢١، والنسائي، برقم ١٠٤٩، وما بين المعقوفين لفظ ابن خزيمة، برقم ٢٠٧، وابن حبان، برقم ١٩٠١.

(۱) أبو داود، ۱/ ۲۳۰، برقم ۸۷۳، والنسائي، برقم ۱۱۳۱، وأحمد، برقم ۲۳۹۸، وإسناده حسن.

(٢) البخاري مع الفتح، ٢/ ٢٨٢، برقم ٧٩٦.

(٣) البخاري مع الفتح، ٢/ ٢٨٤، برقم ٧٩٦.

شَيءٍ بَعْدُ. أَهِلَ الثَّنَاءِ وَالْمُجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْمَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا اللَّهُمَّ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (١٠).

# ١٩ ـ دُعَاءُ السُّجُود

٤١ - (١) «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» ثلاث مِرَّاتِ (٢). ٤٢ - (٢) «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۱/ ۳٤٦، برقم ٤٧٧.

<sup>(</sup>۲) أخرجُه أهل السنن، وأحمد: أبو داود، برقم ۸۷۰، وابن والترمذي، برقم ۲۲۲، والنسائي، برقم ۲۰۱۷، وابن ماجه، برقم ۸۹۷، وأحمد، برقم، ۳۵۱۶، وانظر: صحيح الترمذي، ۸۳/۱.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم، ٧٩٤، ومسلم، برقم ٤٨٤، وتقدم برقم ٣٤.

هُبوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ المَلَاثِكَةِ وَالرُّوحِ» (١). وَالرُّوحِ» (١).

٤٤ - (١) «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ المَّنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أُحْسِنُ الْحَالِقِينَ» (٢).

٥٥ - (٥) «سُبْحَانَ ذِي الجُبَرُوتِ، وَالْمُلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۱/ ۵۳۳، برقم ۴۸۷، وأبو داود، برقم ۸۷۲، وتقدم برقم ۳۵.

<sup>(</sup>٢) مسلم، ١/ ٥٣٤، برقم ٧٧١، وغيره.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، ١/ ٢٣٠، برقم ٨٧٣، والنسائي، برقم ١١٣١، وأحمد، برقم ٢٣٩٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٦٦، وتقدم تخريجه برقم ٣٧.

(TY)

٤٦ – (٦) «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِي كُلَّهُ: دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَّانِيَّتُهُ وَسِرَّهُ» (١).
٤٧ – (٧) «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْمِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ » (١).

٢٠ ـ دُعاءُ الجلْسة بيْنَ السَّجْدَتَيْن

٤٨ - (١) «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۱/ ۳۵۰، برقم ٤٨٣.

<sup>(</sup>۲) مسلم، ۱/ ۳۵۲، برقم ۴۸٦.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، ١/ ٢٣١، برقم ٨٧٤، وابن ماجه، برقم ٨٩٧، وانظر: صحيح ابن ماجه، ١/ ١٤٨.

٤٩-(٢) «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحُمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي»(١).

## ٢١ ـ دُعَاءُ سُجُود التَّلاوَة

٥٠-(١) «سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، ﴿ فَنَسَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أصحاب السنن إلا النساني: أبو داود، ١/ ۲۳۱، برقم ۸۵۰، والترمذي، برقم ۲۸۶، و۲۸۰ وابن ماجه، برقم ۸۹۸، وانظر: صحيح الترمذي، ۱/۰۰، وصحيح ابن ماجه، ۱٤۸/۱.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، ٢/ ٤٧٤، برقم ٣٤٢٥، وأحمد، ٦/ ٣٠، برقم ٢٤٠٢) والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي، ١/ ٢٠٠ والزيادة له، والآية رقم ١٤ من سورة المؤمنون.

٥١-(٢) «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجُراً، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ عِنْدَكَ عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلُهَا مِنْ كَمَا تَقَبَّلُتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» (١).

#### ٢٢\_التَّشَّعُدُ

٥٢ «التَّحِيَّاتُ للهُ، وَالصَّلُواتُ، وَالطَّبِيُّ وَرَحْمَةُ وَالطَّيْباتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهُّ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهَّ الطَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ كُمَيَّدًا عَدُهُ وَرَسِه لُهُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) الترمذي، ۲/ ۴۷۳، برقم ۵۷۹، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ۲/ ۲۱۹.

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح، ۲/ ۳۱۱، برقم ۸۳۱، ومسلم، ۱/ ۳۰۱، برقم ۶۰۲.

# ٢٠ ــ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّد

07 - (١) «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اَلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اَلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ» (١).

٥٤- (١) «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُ الْكُهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ أَزْوَاجِهِ وَخُرِّيَتِهِ، كَمَّا صَلَّبْتَ عَلَى اللِّ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْواجِهِ

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، ٦/ ٤٠٨، برقم ٣٣٧٠، ومسلم، برقم ٤٠٦.

وَذُرِّيَّتِهِ، كُمَّا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ»<sup>(١)</sup>.

# 24 ـ الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّد الأَخيرِ قَبْلَ السَّلاَمِ

٥٥ - (١) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ المُحْبَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المُسِيح الدَّجَّالِ»(٢).

٥٦ - (<sup>٢)</sup> «اللَّهُمَّ إِنِّ أَعوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ،

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، ٦/ ٤٠٧، برقم ٣٣٦٩، ومسلم، ١/ ٣٠٦، برقم ٤٠٧، واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) البخاري، ۲/۲/۲، برقم ۱۳۷۷، ومسلم، ۱/۲۱۲، برقم ۵۸۸، واللفظ لمسلم.

وَأَعوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمُاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّ أَعدذُ مِكَ مِنْ الْمُأْتُم وَاللَّهُ عِيْ (١).

حُود بِكَ شِنَّ الْمَالُمُ وَالْمَعْرَمِ" . . 20-(<sup>7)</sup> «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذَّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْخَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفورُ الرَّحيمُ»<sup>(۲)</sup>.

(ألكَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرُثُ، وَمَا أَخْرُثُ، وَمَا أَخْرُثُ، وَمَا أَخْرُثُ، وَمَا أَخْرُثُ، وَمَا أَخْرُثُ، وَمَا أَنْتُ، وَمَا أَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَغْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري، ۲/۲۰۱، برقم ۸۳۲، ومسلم، ۲۱۲۱، برقم ۵۸۷.

<sup>(</sup>۲) البخاري، ۸/ ۱۹۸، برقم ۵۳۶، ومسلم، ۶/ ۲۰۷۸، برقم ۲۷۰۵.

<sup>(</sup>٣) مسلم، ١/ ٥٣٤، برقم ٧٧١.

٩٥-(٥) «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْن عِبادَتِكَ»(١).

٦٠-(٦) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَهُ الدُّنْنَا وَعَذَابِ الْقَنْرِ»(٢).

َ ٦٦-(٧) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ الْجُنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أبو داود، ۲/ ۸٦، برقم، ۱۹۲۲، والنسائي، ۳/ ۵۳، برقم، ۲۸۲۲ و صححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ۲۸۶.

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح، ٦/ ٣٥، برقم ٢٨٢٢، ورقم ٦٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ٧٩٢، وابن ماجه، برقم ٩١٠، وانظر: صحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٢٨.

لى، وَنُوَفِّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَمْر وَالشَّهَادَة، وَأَسْأَلُكَ كَلَمَةَ الْحَقِّ فِي وَ أَسْأَلُكَ وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيهَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ "(١).

٦٣-(^) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ يَا أَشُّ بِأَنَّكَ اللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكِنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِّيمُ »(٢).

٦٤-(١٠٠) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحُمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَخْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ،

<sup>(</sup>۱) النسائي، ٣/ ٥٥، ٥٥، برقم ١٣٠٤، وأحمد، ٤/ ٢٦٤، برقم، ٢١٦٦٦، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٢٨١/.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي، ٣/ ٥٢، برقم ١٣٠٠ بلفظه، وأحمد،
 ٤/ ٣٣٨، برقم ١٨٩٧٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٢٨٠.

الْمَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجُلاَلِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّ أَسْأَلُكَ الْجُنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»(١).

٦٥-(١١) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ أَشْهَدُ أَنْكَ أَنْتَ اللهُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ»(٢).

(۱) رواه أهل السنن: أبو داود، برقم ۱٤٩٥، والترمذي، برقم ٣٥٥٤، وابن ماجه، برقم ٣٨٥٨، والنسائي، برقم ١٢٩٩، وانظر: صحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) أبو داود، ۲/ ۲۲، برقم ۱٤٩٣، والترمذي، ٥/ ابو داود، ۲/ ۲۲، برقم ۱٤٩٣، والترمذي، ٥/ ٥٠٠، برقم ۲۲۷۷، برقم ۳۸۰۷، والتسائي، برقم ۱۳۰۰ بلفظه، وأحمد، ٥/ ٣٦٠، برقم ۱۸۹۷٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ۱/ ۲۸۰، وانظر: صحيح ابن ماجه، ۲/

#### ٢٥ ـ الأَذْكَارُ بَعْدُ السَّلامِ مِنَ الصَّلاةِ

٦٦-(١) «أَسْتَغْفِرُ اللهُ (نَلاَثَا) اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا المُلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا المُلاَلُ وَالْإِكْرَامِ (١).

٦٧-(<sup>(٢)</sup> «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهَّ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [نلائاً]، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجُدِّ مِنْكَ الجَدُّ»(٢).

٣٢٩، وصحيح الترمذي، ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۱/ ۱٤، رقم ۹۹۱.

<sup>(</sup>۲) البخاري، ۱/ ۲۵۵، برقم ۸٤٤، ومسلم، ۱/ ٤١٤، برقم ۵۹۳، وما ين المعقوفين زيادة من البخاري، برقم ٦٤٧٣.

70-(٢) «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهَّ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهِّ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ النَّاءُ الْحُسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرَهَ الكَافِرُونَ» (١).

٦٩ - (١) ﴿ سُبُحَانَ اللهَ ، وَالْحُمْدُ للهَ ، وَاللهُ اللهَ مَا للهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَخُدَهُ لاَ أَكْبَرُ (ثلاثاً وثلاثين) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَخُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّلُكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ الْمُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۱/ ٤١٥ برقم ٩٩٤.

 <sup>(</sup>۲) مسلم، ۱/ ۱۸، برقم ۹۷، وفیه: امن قال ذلك دبر
 کل صلاة غفرت خطایاه وإن كانت مثل زبد البحرا.

٧٠-(٥) بنير الله الرّخان الرّحِيدِ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ (١) اللّهُ العَسَامَدُ (١) لَمْ يَكِذِ وَلَـمْ
 يُولَــذ (١) وَلَـمْ يَــكُن لَـهُ, كُـفُوا أَحَــدُ ﴾.

بند الله الرَّحَدُهِ الرَّحِيدِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَكَقِ ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِن شَكِرَ ٱلنَّفَ نَصْتِ فِى ٱلْمُقَدِ ﴿ وَمِن شَكْرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾.

بنے اللہ الرّخنزِ الرّحِيدِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَىٰ النَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْحَنَّاسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُؤَسِّوسُ فِ صُدُودِ النَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَهَ وَ الْجِنَهَ وَ الْجِنَهَ وَالْمَاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَهَ وَالْمَاسِ اللهِ الْمَالَةِ (١).

٧١-(١) ﴿ اللهُ لا إِللهُ إِلاَ هُو اَلْمَى الْقَدُّومُ لاَ عَالَمَ الْقَدُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا فَرَ اللهُ إِلاَ هُو اَلْمَى الْقَدُّونُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ أَلَهُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَا بَيْنَ اللهِ يَعْمُ مَا بَيْنَ اللهِ يَعْمُ مَا بَيْنَ اللهِ يَعْمُ مَا مَيْنَ اللهِ يَعْمُ اللهُ مَا مَيْنَ اللهِ يَعْمُ مَا مَيْنَ اللهِ يَعْمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَى وَمِنْ عِلْمِهِ لاَ يَعْمُ اللهُ مَا مَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ عَقِبَ كُلِّ صَلاً وَهُو الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ﴾ عَقِبَ كُلِّ صَلاَةً (٢).

<sup>(</sup>۱) أبو داود، ۲/ ۸٦، برقم ۱۵۲۳، والترمذي، برقم ۲۹۰۳، والنسائي، ۳/ ۱۸، برقم ۱۳۳۵، وانظر: صحيح الترمذي، ۲/۸. والسور الثلاث يقال لها: المعوذات. انظر: فتح الباري، ۹/ ۲۲.

<sup>(</sup>٢) من قرأها دبركل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن

٧٢-(٢) «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ يُحْمِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» عَنْرَ مَرَاتِ بَعْدَ صَلاةِ الْمُغْرِبِ وَالصَّبْح (١).

َ٣٧-(^) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً» بَعْدَ السّلامِ مِنْ صَلاَةِ الفَجْر<sup>(٢)</sup>.

=

يموت. النسائي في عمل اليوم والليلة، برقم ١٠٠، وابن السني، برقم، ١٢١، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٥/ ٣٣٩، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، ٢/ ٦٩٧، برقم ٩٧٢، والآية رقم ٢٥٥ من سورة البقرة.

(۱) رواه الترمذي، ٥/ ٥١٥، برقم ٣٤٧٤، وأحمد، ٤/ ٢٢٧. برقم ١٧٩٩٠، وانظر تخريجه في: زاد المعاد ١/ ٣٠٠.

(٢) ابن ماجه، برقم ٩٢٥، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم ١٠٢، وانظر: صحيح ابن ماجه، ١٥٢/١، ومجمع

### ٢٦ ـ دُعاءُ صلاة الاستخارة

٧٤- قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ﷺ: كَانَ رسُولُ اللهَّ مَنَّ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ في الْأَمُورِ كُلِّهَا كَيَا نُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ مِكَ، وَأَسْتَقْدَرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ العَظِيم؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ -وَيُسَمِّي حَاجَتُهُ - خَبْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي

=

الزوائد ١٠/ ١١١، وسيأتي برقم ٩٥.

وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي فِيهِ، وَإِنْ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِي دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْحَبْرُ حَبْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ» (١).

وَمَا نَدِم مَنِ اسْتَخْارَ الْخَالِقَ، وَشَاوَرَ الْخَالِقَ، وَشَاوَرَ الْخَالِقَ، وَشَاوَرَ الْخُلُوقِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَثَبَّتَ فِي أَمْرِهِ، فَقَدْ قَالَ اللهُ يَظِ: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِ ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهُ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري، ٧/ ١٦٢، برقم ١١٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٥١ .

# ٧٧ ـ أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالمُسَاءِ

الْحَمْدُ للهَّ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَغْدَهُ<sup>(١)</sup>.

٧٥ - (١) أَعُوذُ بِاللهَّ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ
﴿ اللهُ لَا إِللهُ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْفَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةً
وَلَا نَوْمٌ لَّ لَهُ, مَا فِي السَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِندَهُ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ هِثَى و مِنْ عِلْمِهِ ، إِلَّا بِمَا شَكَآةً

<sup>(</sup>١) عن أنس يرفعه: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبُّ إليَّ من أن أعتق أربعة من ولد إسهاعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إليَّ من أن أعتق أربعة». أبو داود، برقم ٣٦٦٧، وحسنه الألباني، في صحيح أي داود، ٢ ، ٦٩٨.

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ, حِفظُهُ مَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (١).

٧٦-(٢) بنيراللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهُ المَصْلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَدُ حَصُّمُوا أَحَدُهُ ﴾.

مِسْدِ القِالزَّمْنُو الزَّيدِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ﴿ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِن شَرِ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ مَا خَلَقَ شَكْرِ ٱلتَّفَلَىٰثِ فِ ٱلْمُقَدِ ﴿ وَمِن شَكِرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥. من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى الجن عمين أجبر منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم، ١/ ٥٦٢، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٢٧٣، وعزاه إلى النسائي، والطبراني، وقال: (إسناد الطبراني جيده.

ہند اللهِ الرَّعَنِ الرَّحِيدِ ﴿ فَلُ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ مِن مَلِكِ النَّاسِ ﴾ مِن مَلِكِ النَّاسِ ﴾ مِن مَلِكِ النَّاسِ ﴾ مِن مَلِكِ النَّاسِ ﴾ مَلَكِ النَّاسِ ﴾ الْمَدَّرِ النَّاسِ ﴾ المُنتَاسِ ﴾ المُنتَاسِ ﴾ المُنتَاسِ ﴾ وثلاث مرَّاتٍ) (١).

٧٧-(٢) «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهُ ٢٠)، وَالْحُمْدُ للهَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرَيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ

<sup>(</sup>۱) من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمميي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود، ٤/ ٣٢٢، برقم ٥٠٨٢، والترمذي، ٥/ ٥٦٧، برقم ٣٥٧٥، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك للهُ.

وَخَيرَ مَا بَعْدَهُ (۱)، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ»(۲).

٧٨-(١) «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا(٣)، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ»(١). النَّشُورُ»(١).

<sup>(</sup>١) وإذا أمسى قال: رب أسألك خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، وشر ما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مسلم، ٤/ ٢٠٨٨، برقم ٢٧٢٣.

 <sup>(</sup>٣) وإذا أمسى قال: اللَّهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، ٤٦٦/٥، برقم ٣٣٩١، وانظر: صحيح الترمذي ١٤٢/٣.

٧٩-(٥) «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ (١) لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلِيَّ، وَأَبُوءُ بِنَعْمَتِكَ عَلِيَّ، وَأَبُوءُ بِنَعْمَتِكَ عَلِيَّ، وَأَبُوءُ بِنَعْمَتِكَ عَلَيْ، وَأَبُوءُ أَنْتَى (١٪).

٨٠-(٦) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَصْبَحْتُ (٣) أَشْهِدُكَ، وَأَشْهِدُ حَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتِكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنْكَ أَنْتَ اللهُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

أقر وأعترف.

 <sup>(</sup>۲) من قالها موقناً بها حين يمسي، فيات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري، ٧/ ١٥٠٠ برقم ٦٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) وإذا أمسى قال: اللَّهم إن أمسيت.

وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ» (اربعَ مَرَّاتِ)(١).

٨١-(٢) «اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي (٢) مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحُمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ »(٣).

<sup>(</sup>۱) من قالها حين يصبح، أو يمسي أربع مرات، أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود، ٤/ ٣١٧، برقم ٥٠٧١، والبخاري في الأدب المفرد، برقم ١٣٠١، والنائي في عمل اليوم والليلة، برقم ٩، وابن السني، برقم ٧٠، وحسن ساحة الشيخ ابن باز تتلته إسناد النسائي، وأبي داود، في تحفة الأخيار، ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) وإذا أمسى قال: اللَّهم ما أمسى بي...

<sup>(</sup>٣) من قالها حين يصبح فقد أدَّى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدَّى شكر ليلته. أخرجه أبو داود، ٤/ ٣١٨، برقم ٧، برقم ٥٠٧٥، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم ٧، وابن السني، برقم ٤١، وابن حبان، "موارد"، برقم

٨٦-(^) «اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، عَافِنِي فِي بَصَرِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْكُفْرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» (ثلاثَ مرَّاتِ) (١). القَبْرِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ» (ثلاثَ مرَّاتِ) (١). مَلَا مُوَ اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْمُعْظِيمِ» (سَنْعَ مَرَاتِ) (١).

(۱) أبو داود، ٤/ ٢٣٦١، برقم ٥٠٩٢، وأحد، ٥/ ٢٣٦، برقم (۱) أبو داود، ٤/ ٢٣٤، برقم ٥٠٩٢، وأحد، ٥/ ٤٣، برقم ٢٠٤٠ والبناقي في عمل اليوم والليلة، برقم ٢٢، وابن السني، برقم ٢٦، والبخاري في الأدب المفرد، برقم ٧٠١، وحسن العلامة ابن باز (إسناده في تحفة الأخيار، ص٢٦. (٢) من قالها حين يصبح وحين يصبي سبع مرات كفاه الله ما

٨٤-(١٠) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ: فِي دِينِي وَدُنْيَايَ أَسْأَلُكَ الْعَفْو وَالْعَافِيَةَ: فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهِنْ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَينِ بَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَخْتِي (١).

أهمته من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني، برقم ٧١ مرفوعاً، وأبو داود موقوفاً، ٤/ ٣٢١، برقم ٥٠٨١، وصحح إسناده شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط. انظر: زاد المعاد ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>۱) أبو داود، برقم ۱۹۰۵، وابن ماجه، برقم ۱۳۸۷، وانظر: صحیح ابن ماجه، ۲/ ۳۳۲.

٨٥-(١١) «اللَّهُمَّ عَالَمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ وَشِرْكِهِ،
وَأَنْ أَقْرَفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى
مُسْلِم (١).

٦ ۗ ٨-(١٢) «بِسْمِ اللهَّ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (ثلاثَ مرَّاتِ)(٢).

 <sup>(</sup>١) الترمذي، برقم ٣٣٩٢، وأبو داود، برقم ٢٠٦٧..
 وانظر: صحيح الترمذي، ٣٢/٢٤.

<sup>(</sup>۲) من قَالها ثلاثاً إذا أصبح، وثلاثاً إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود، ٤/ ٣٢٣، برقم، ٥٠٨٨، والترمذي، ٥/ ٤٦٥، برقم ٣٣٨٨، وابن ماجه، برقم ٣٨٦٩، وأحمد، برقم

٨٧-(١٣) «رَضِيتُ بِاللهَّ رَبَّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدِ ﷺ نَبِيّاً» (ثلاثَ مرَّاتِ)(١). ٨٨-(١٤) «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ

٨٨-(١٠) «يَا حَيِّ يَا قَيُّومُ بِرَخْمَتِكَ أَسْتَغيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِيَ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَبْنِ»<sup>(١)</sup>.

٤٤٦. وانظر: صحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٣٢، وحسن إسناده
 العلامة ابن باز تنائد في تحفة الأخيار، ص٣٩.

<sup>(</sup>١) من قالها ثلاثاً حين يصبح وثلاثاً حين يمسي كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة. أحمد، ٤/ ٣٣٧، برقم ١٨٩٦٧ وابن النسني، برقم ٢٨، وأبو داود، ٤/ ٣١٨، برقم ١٥٣١، والترمذي، ٥/ ٤٦٥، برقم، ٣٣٨٩، وحسّنه ابن باز أن يحفة الأخيار ص٣٩٠.

 <sup>(</sup>۲) الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ١/٥٤٥، وانظر: صحيح الترغيب والترهيب، ١/٣٧٣.

^^-(١٥) ﴿أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لللهُ وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لللهُ وَبِّ الْمُعَالِيَنَ (١) اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْمَوْمِ (٢): فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنورَهُ، وَبَركَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا مَا خَيهِ وَشَرِّ مَا مَا خَدَهُ (٣).

٩٠-(١٦) ﴿أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ(١)، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيُنَا نَحَمَّدٍ

(١) وإذا أمسى قال: أمسينًا وأمسى الملك لله ربّ العالمين.

 <sup>(</sup>٢) وإذا أمسى قال: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة: فتحها، ونصرها، ونورها، وبركتها، وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها، وشر ما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) أبو داود، ٤/ ٣٢٣، برقم ٥٠٨٥، وحسن إسناده شعيب
 وعبدالقادر الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، ٢/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) وإذا أمسى قال: أمسينا على فطرة الإسلام.

َى ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِينَ (١٠).

 $(19 - (1)^{(1)})$  ﴿ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ﴿ (مانة  $(1)^{(1)}$ .

٩٢-(١٨) «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِّ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (عشرَ مرَّات)(٣)، أَوْ (مرَّةً

<sup>(</sup>۱) أحمد، ٣/ ٤٠٦، و٤٠٧، برقم ١٥٣٦٠، ورقم ١٥٥٦٣، وابن السني في عمل اليوم والليلة، برقم ٣٤، وانظر: صحيح الجامع، ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٢) من قالها مائة مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. مسلم، ٤/ ٢٠٧١ برقم ٢٦٩٢.

<sup>(</sup>٣) النسائي في عمل اليوم والليلة، برقم ٢٤، وانظر: صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٢٧٢، وتحفة الأخيار لابن باز تتات، صحيح صد٤٤، وانظر فضلها في :ص١٤٦، حديث، رقم ٢٥٥.

واحدةً عندَ الكَسَل)(١).

٩٣-(١٩) «لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (مانةَ مرَّةِ إذا أصبحَ)(٢).

٩٤ - (٢٠) «سُبْحَانَ اللهَّ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ

<sup>(</sup>۱) أبو داود، برقم ۷۰٬۷۰، وابن ماجه، برقم ۲۷۹۸، وأحد، برقم ۲۷۱۹، وانظر: صحيح الترغيب والترهيب، ۱٬۰۷۰، وصحيح أبي داود، ۳/۹۵۷، وصحيح ابن ماجه، ۲/۳۳، وزاد المعاد، ۲/۳۷۷.

<sup>(</sup>٢) من قالها مائة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب، وكُتِبَ له مائة حسنة، ومُحيت عنه مائة سبئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. البخاري، ٤/ ٩٥، برقم ٣٢٩٣، ومسلم، ٤/ ٢٠٧١، برقم ٢٦٩١.

كَلِمَ إِنِّهِ » (ثلاثَ مرَّاتِ إذا أصبحَ)(١).

٩٥ – (٢١) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً» (إذا أصبحَ)(٢). ٩٦ – (٢٢) «أَسْتَغْفِرُ اللهَّ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»

(مِائَةَ مَرَّةٍ فِي الْيَوْم)(٣).

٩٧ – (٢٣<sup>) «</sup>أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهَّ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» (ثلاثَ مرَّاتِ إذا أمسى) (٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم، ٤/ ٢٠٩٠، برقم ٢٧٢٦.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، برقم ٥٤، وابن ماجه، برقم ٩٢٥، وحسن إسناده عبد القادر وشعيب الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، ٧/ ٣٧٥، وتقدم برقم ٧٣.

 <sup>(</sup>۳) البخاري مع الفتح، ۱۱/ ۱۰۱، برقم ۱۳۰۷، ومسلم،
 (۳) ۲۰۷۹، برقم ۲۷۰۲.

 <sup>(</sup>٤) من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضرّه حُمّة تلك
 الليلة، أخرجه أحمد، ٢/ ٢٩٠، برقم ٧٨٩٨، والنسائي

٩٨ - (٢١) «اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبَيُّنَا مُحَمَّدٍ» (عشرَ مرَّاتِ) (١).

## ٢٨ ـ أَذْكَارُ النُّوْمِ

٩٩-(١) «يَجْمَعُ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَنْفُثُ فِيهِمَا فَيَقُرُأُ فِيهِمَا: بِندِ اللهِ الرَّمَنِ الرَّمِيدِ ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ الرَّمِيدِ ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ العَسَمَدُ اللَّهُ لَمْ يَسَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ اللَّهُ العَسَمَدُ اللَّهُ الْعَرَادُ اللَّهُ العَسَمَدُ اللَّهُ المَدُدُ اللَّهُ المَدَدُ اللَّهُ المَدَدُ اللَّهُ اللَّهُ المَدُدُ اللَّهُ اللَّهُ المَدَدُ اللَّهُ اللَّهُ المَدَدُ اللَّهُ المَدُدُ اللَّهُ اللَّهُ المَدَدُ اللَّهُ المَدَدُ اللَّهُ المَدِدُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

في عمل اليوم والليلة، برقم ٥٩٠، وابن السني، برقم ٨٦، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ١٨٧، وصحيح ابن ماجه، ٢/ ٢٦٦، وتحفة الأخيار لابن باز، ص٤٥.

(۱) امن صلى عليَّ حين يصبح عشراً، وحين يمسي عشراً، أدركته شفاعتي يوم القيامة أخرجه الطبراني بإسنادين: أحدهما جيد، انظر: مجمع الزوائد، ۱۸۰۰، وصحيح الترغيب والترهيب، ۲۷۳/۱. بِسَدِ اللهِ الرَّحَيْ الرَّعِيدِ ﴿ فَكُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَكَقِ (اللهِ عِن شَرِّ مَاخَلَقَ (اللهُ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (اللهُ وَمِن شَرَرِ النَّفَائِثَنِ فِى الْعُقَدِ (اللهِ عَلَيْهِ إِذَا حَسَدَ ﴾.

بند القائز عنو الرّبيد ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِ النّاسِ ﴿ مَلِكِ النّاسِ ﴿ مَلِكِ النّاسِ ﴿ مَلِكِ النّاسِ ﴿ اللّهِ النّاسِ ﴿ اللّهِ مَلُودِ النّاسِ ﴿ اللّهِ مِن الْجِنَةِ فِي صُدُودِ النّاسِ ﴿ مَن الْجِنَةِ مِنَ النّاسِ ﴿ مَنْ الْجِنَةِ وَالنّاسِ ﴾ فَمَ يَمْسَعُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ اللهُ لللهُ ثلاثَ مرّانِ)(١).

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، ۹/ ٦٣، برقم ٧١٠٥، ومسلم، برقم ٢١٩٢.

١٠٠ - (٢) ﴿ اللهُ لا إللهَ إلا هُو اللهُ الْعَلَّمُ الْقَيْوَمُ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ الل

۱۰۱-(۱) ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْ لِلَهِ الْمِهُ وَلَالِهُ فِي اللَّهِ مِن الْمَوْدُ بِمَا أَنْ لِلَهِ اللَّهِ مِن رَّبَ الْمَائِمِةِ وَكُلُهِ مِن وَكُلُهِ مَا اللَّهِ وَمُلَتَهِ كَلَيْهِ وَكُلُهِ مَا وَدُسُلِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُكَالُوا مَا مَا لَا نُفَرِقُ ثَلَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُ

(۱) سورة البقرة، الآية: ۲۵۵، من قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، البخاري مع الفتح، ٤/ ٤٨٧، برقم ٢٣١١. لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن فَيسِينَآ أَوْ أَخْطَكَأُنَّ رَبَّنَا وَلاَتَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، وَعَلَيْنَآ إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى الْذِينَ وَلَا تُحْكِيلُنَا مَا لاطاقة لَنَا بِهِ \* وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَ أَنتَ مَوْلَسَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْفَوْمِ الْحَسَفِيدِي ﴾ (١٠). فأنصُرْنَا عَلَى الْفَوْمِ الْحَسَفِيدِي ﴾ (١٠). وضَعْتُ فَلْسِي ، وَبِكَ أَرْفُعُهُ، فَإِن أَمْسَكُتَ نَفْسِي جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفُعُهُ، فإِن أَمْسَكُتَ نَفْسِي

<sup>(</sup>۱) من قرأهما في ليلة كفتاه، البخاري مع الفتح، ٩/ ٩٤، برقم ٤٠٠٨، ومسلم، ١/ ٥٥٤، برقم ٨٠٧، والآيتان من سورة البقرة، ٢٨٥-٢٨٦.

من سوروالبشرة، ١٨٠٠ ، ١٨٠٠ ولن فض من من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصَنِفَة إزاره ثلاث مرات، وليُسمُ الله؛ فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، وإذا اضطجع فليقل:.. الحديث. [ومعنى بصَنِفَة إزاره: طَرَفه عِما يلي طرَّته] النهاية في غريب الحدث والأثر، (صنف)

فَارْحُمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، بِهَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ (۱).

َ اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَفْسِي وَأَنْتَ تَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، إِنْ أَخْيَيْتَهَا فَاخْفِرْ لَهَا. وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ»(٢).

اللَّهُمَّ قِنِي $^{(7)}$  عَذَابَكَ يَوْمَ يَوْمَ مَادَكَ $^{(3)}$ .

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، ۱۱/ ۱۲۱، برقم ۲۳۲۰. ومسلم، ٤/ ۲۰۸٤، برقم ۲۷۱۶.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، ۶/ ۲۰۸۳، برقم ۲۷۱۲، وأحمد بلفظه، ۲/ ۷۹، برقم ۵۰۰۲.

<sup>(</sup>٣) اكان ﷺ إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمني تحت خده، ثم يقول: ... الحديث.

<sup>(</sup>٤) أبو داود بلفظه، ٤/ ٣١١، برقم ٥٠٤٥، والترمذي،

(Y) = (Y) (بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَخْيَا(Y).

١٠٧ - (٩) «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا

برقم ٣٣٩٨، وانظر: صحيح الترمذي، ٣٤٣/٢، وصحيح أي داود، ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، ۱۱/ ۱۱۳، برقم ۲۳۲۶، ومسلم، ٤/ ۲۰۸۳، برقم ۲۷۱۱.

 <sup>(</sup>۲) من قال ذلك عندما يأوي إلى فراشه كان خيراً له من خادم. البخاري مع الفتح، // ۷۱، برقم ۳۷۰۵، ومسلم، ٤/ ۲۰۹۱، برقم ۲۷۲۲.

وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحُبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَةِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْظَاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْفَقْرِ» (١٠). اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» (١٠).

٨٠٨ - (١٠) «الحُمْدُ للهَ الَّذِي أَطْعَمَنَا
 وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ عِثَنْ لاَ كَافِي لَهُ
 وَلاَ مُؤْوى (٢).

(۱) مسلم، ٤/ ٢٠٨٤، برقم ٢٧١٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم، ٤/ ٢٠٨٥، برقم ٢٧١٥.

۱۰۹ - (۱۱) «اللَّهُمَّ عَالَمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْيِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْيِي شُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم (۱).

ُ ' اً ۱ ا – (۱۲) ﴿ يَقْرَأُ ﴿ الْكَمْ ﴾ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ » (۲). ۱۱۱ – (۱۲) ﴿ اللَّهُمَّ (۳) أَسْلَمْتُ نَفْسِي

 <sup>(</sup>١) أبو داود، ٤/ ٣١٧، برقم ٥٠٦٧، والترمذي، برقم
 ٣٦٢٩، وانظر: صحيح الترمذي ٣٦٢٩.

 <sup>(</sup>٢) الترمذي، برقم ٤٠٤، والنسائي في عمل اليوم والليلة،

برقم ٧٠٧، وانظر: صحيح الجامع ٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) وَإِذَا أَخَذَت مضجعك فَتُوضّاً وضوءك للصلاة، ثم

إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَجُّأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» (١).

٢٩ ـ الدُّعاءُ إذا تَقلب ليلا

١١٢ - «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُّ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزيزُ الْغَفَّارُ» (٢).

اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: ... والحديث.

<sup>(</sup>۱) قال ﷺ لمن قال ذلك: ﴿ فَإِنْ مُتَ مُتَ على الفطرة «. البخاري مع الفتح، ۱۱/ ۱۱۳، برقم ٦٣١٣، ومسلم، ٤/ ٢٠٨١، برقم ٢٧١٠.

<sup>(</sup>٢) يقول ذلك إذا تقلب من جنب إلى جنب في الليل.

٣٠ دُعاءُ الْفَزَع في النَّوْم ومِنْ بُلي بِالْوَحْشة

١١٣ - «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهَّ التَّامَّاتِ مِنْ
 غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ
 الشَّياطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُون (١٠).

٣١ ـ مَا يَفُعَلُ مِنْ رأَى الرُّؤْيَا أَوِ الْحُلْمَ

١١٤ - (١) «يَنْفُثُ عَنْ يَسَارِهِ» (ثلاثاً) (٢).

(٢) «يَسْتَعِيدُ بِاللهَّ مِنَ الشَّيَطَانِ وَمِنْ شَرِّ مَا رَأَى» (ثَلاَثَ مَرَّاتِ) (٣).

أخرجه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، ١/٥٤٠. والنساني في عمل اليوم والليلة، برقم ٢٠٢، وابن

السني، برقم ٧٥٧، وانظر: صحيح الجامع ٢١٣/٤.

 <sup>(</sup>۱) أبو داود، ۱۲/۶، برقم ۳۸۹۳، وآلترمذي، برقم ۳۵۲۸ وانظر: صحیح الترمذي، ۳/ ۱۷۱.

<sup>(</sup>۲) مسلم، ٤/ ١٧٧٢، برقم ٢٢٦١.

<sup>(</sup>٣) مسلم، ٤/ ١٧٧٢، ١٧٧٢، برقم ٢٢٦١، ورقم ٢٢٦٢.

# $(^{(1)}$ ( $^{(1)}$ ( $^{(1)}$ ( $^{(1)}$ ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1$

 $(^{1})$  «يَسَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ» $(^{\Upsilon})$ .  $(^{0})$  «يَقُومُ يُصَلِّى إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ» $(^{\circ})$ .

# ٣٢ ـ دْعَاءُ قُنُوتَ الوَتْر

۱۱٦ - (۱) «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّئِتَ، وَبَارِكْ لِي فِيهَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ؛ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم، ٤/ ۱۷۷۲، برقم ۲۲۲۱، ورقم ۲۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) مسلم، ٤/ ١٧٧٣، برقم ٢٢٦١.

<sup>(</sup>٣) مسلم، ٤/ ١٧٧٣، برقم ٢٢٦٣.

لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، [وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ]، تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعَالَيْتَ »(١).

11٧-(١) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْنَتَ عَلَى نَفْسِكَ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وأحمد، والدارمي، والبيهقي: أبو داود، برقم ١٤٢٥، والترمذي، برقم ٤٦٤، والنسائي، برقم ١٧٤٤، وابن ماجه، برقم ١٧٧٨، وأحمد، برقم ١٧٧٨، والحاكم، ٣/ ١٧٨، والبيهقي، ٢/ ٢٠٩، وما بين المعقوفين للبيهقي، وانظر: صحيح الترمذي، ١/٤٤١، وصحيح ابن ماجه، ١٩٤٢، وإرواء الغليل للألباني، ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وأحمد: أبو داود، برقم ١٤٢٧، والترمذي، برقم ٣٥٦٦، والنسائي، برقم

۱۱۸-(۳) «اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، فَرَابُكَ، إِنَّ عَذَابَكَ فَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالكَافِرِينَ مُلْحَقٌ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعينُكَ، وَنَشْغَينُكَ، وَنَشْغَينُكَ، وَنَشْغَينُكَ، وَنَشْغَينُكَ، وَنَشْغُورُكَ، وَنُوْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْطَعُ لَكَ، وَنَخْطَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ، وَنَخْطَعُ لَكَ، وَنَخْطَعُ لَكَ، وَنَخْطَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ، وَنَخْطَعُ لَكَ، وَنَخْطَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ، (۱).

۱۷۶٦، وابن ماجه، برقم ۱۱۷۹، وأحمد، برقم ۷۵۱. انظر:صحیح الترمذي، ۱۸۰،۸۰ وصحیح ابن ماجه، ۱۸۶، والارواء، ۲/ ۱۷۵.

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وصحّح إسناده،
 ٢/ ٢١١، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: \*وهذا إسناد صحيح"، ٢/ ١٧٠. وهو موقوف على عمر.

### ٣٣ ـ الذُّكْرُ عَقبَ السَّلاَم منَ الْوتْر

١١٩ - «شُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ» ثلاثَ
 مرَّاتِ والثَّالِثَةُ يَجْهَرُ بها ويَمُدُّ بها صَوتَهُ
 يقولُ: «[رَبِّ المُلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ]» (١).
 ٢٤ دُعاءُ الْهَمْ وَالْحَزْن

۱۲۰ – (۱) «اللَّهُمَّ إِنِّ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ مَاضٍ فِيَّ خُكُمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ السَّمْ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ السَّمْ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي، ٣/ ٢٤٤، برقم ١٧٣٤، والدارقطني، ٢/ ٣١، وغيرهما، وما بين المعقوفين زيادة للدارقطني ٢/ ٣١، برقم ٢، وإسناده صحيح، انظر: زاد المعاد بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط، ١/ ٣٣٧.

في كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ الْسَتَأْتُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِ، وَذَهَابَ هَمِّي (١).

۱۲۱-(۲) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحُزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَع الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»(۲).

<sup>(</sup>١) أحمد، ١/ ٣٩١، برقم ٣٧١٢، وصححه الألباني في سلسلة الأحادث الصحيحة، ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>۲) البخاري، ۷/ ۱۰۵، برقم: ۲۸۹۳، كان الرسول ﷺ يكثر من هذا الدعاء. انظر: البخاري مع الفتح، ۱۳۷/۱۱

#### ٢٥ ـ دُعاءُ الْكُرْب

١٢٢-(١) «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ الْعَظِيمُ الحُلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ<sup>((۱)</sup>.

١٢٣ - (٢) أَ «اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ »(٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري، ٧/ ١٥٤، برقم ١٣٤٥، ومسلم، ٤/ ٢٠٩٢. برقم ٢٧٣٠.

<sup>(</sup>۲) أَبُو داود، ٤/ ٣٢٤، برقم ٥٠٩٠، وأحد، ٥/ ٤٢، برقم ٢٠٤٠، وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٩٥٩.

١٢٤ - (٣) «لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظّالِينَ»(١).

١٢٥ - (٤) «الله الله ربي لا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً» (٢).
٣٦ - دُعاءُ لِقَاءِ الْعَدُو وَذِي السِّلْطان

١٢٦ - (١) «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي الْمُحُورِهِم، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (٣).

<sup>(</sup>۱) الترمذي، ٥/ ٥٢٩، برقم ٣٥٠٥، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/٥٠٥، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/٨٦٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، ۲/ ۸۷، برقم ۱۵۲۵، وابن ماجه، برقم ۳۸۸۲، وانظر: صحيح ابن ماجه، ۲/ ۳۳۵.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، ٢/ ٨٩، برقم ١٥٣٧، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ٢/ ١٤٢.

۱۲۷-(۲) «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقاتِلُ»(۱).

١٢٨ - (٢) «حَسْبُنا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» (٢).

٧٧ ـ دعاء من خاف ظلم السلطان

۱۲۹ - (۱) «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّمَوَاتِ السَّمَوَاتِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ فَلَانِ بْنِ فُلَانِ، وَأَخْزَابِهِ مِنْ خَلاَئِقِكَ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغَى، عَزَّ جَارُكَ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ (۲۰).

 <sup>(</sup>١) أبو داود، ٣/ ٤٢، برقم ٢٦٣٢، والترمذي، ٥/ ٧٧٠، برقم ٣٥٨٤، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>۲) البخاري، ٥/ ١٧٢، برقم ٤٥٦٣.

٣) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٧٠٧، وصححه الألباني

١٣٠-(١) «الله أَكْبَرُ، الله أَعَزُ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعاً، الله أَعَزُ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعاً، الله أَعَزُ مِنَ أَخَافُ وَأَحْذَرُ، أَعُوذُ بِالله اللَّهْ فَقَ، المُمْسِكِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ، وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، مَنْ الْجِنِّ وَالإِنْسِ، اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اللهُمَّ مُنْ أَنْ وَتَبَارَكَ مَرَاتِ)(١).

في صحيح الأدب المفرد، برقم ٥٤٥.

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب المفرد برقم ٧٠٨، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم ٥٤٦ .

#### ٣٨ ـ الدُّعَاءُ عَلَى الْعَدُوَّ

٣٩ ـ ما يقُولُ منْ خاف قوما

١٣٢ - «اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِهَا شِئْتَ» (٢).

٤٠ ـ دُعاءُ مَنْ أَصَابِهُ وَسُوسَةٌ فِي الإيمَان

 $(1)^{(8)}$  (يَسْتَعِيذُ بِاللهِ  $(1)^{(8)}$ ).

(۲) «يَنْتَهِي عَمَّا وَسُوَسَ فِيهِ» (٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۳/ ۱۳۲۲، برقم ۱۷٤۲.

<sup>(</sup>٢) مسلم، ٤/ ٢٣٠٠، برقم ٣٠٠٥.

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح، ٦/ ٣٣٦، برقم ٣٢٧٦، ومسلم، ١/ ١٢٠، برقم ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الْفتح، ٦/ ٣٣٦، برقم ٣٢٧٦، ومسلم،

١٣٤ – (٣) «يَقُولُ: «آمَنْتُ بِاللهُّ وَرُسُلِهِ» (١). ١٣٥ – (٤) «يَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّنْهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شِيَّةٍ عَلِيمٌ ﴾ » (٢).

# ٤١\_دُعَاءُ قَضَاءِ الدَّيْن

١٣٦ - (١) «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكِ عَمَّنْ سِوَاكَ»(٣).

۱/ ۱۲۰، برقم ۱۳۴.

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۱/ ۱۱۹ - ۱۲۰، برقم ۱۳۴.

<sup>(</sup>۲) سورة الحديد، الآية: ٣. أبو داود، ٤/ ٣٢٩، برقم ١١٠، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٩٦٢.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، ٥/ ٥٦٠، برقم ٣٥٦٣، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ١٨٠.

اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُمَّ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْحَبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَضَلَعِ السَّلاَةِ وَالْقراءةِ لَا جُنْنِ، وَضَلَاةً وَالْقراءةِ الْفَراءةِ الْفَسُوسَةِ فِي الصَّلاَةِ وَالْقراءةِ الْفَراءةِ اللهَّ مِنَ الشَّيطَانِ ١٣٨ - «أَعُوذُ بِاللهَّ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ، وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ (نلانًا)»(٢). الرَّجِيمِ، وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ (نلانًا)»(٢). الرَّجِيمِ، وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ (نلانًا)»(٢).

١٣٩ - «اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً»(٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري، ٧/ ١٥٨، برقم ٢٨٩٣، وتقدم ص ٨٣، برقم ١٢١.

 <sup>(</sup>۲) مسلم، ٤/ ۱۷۲۹، برقم ۲۲۰۳، من حديث عثمان بن أبي العاص تظه، وفيه ففعلت ذلك، فأذهبه الله عنى.

<sup>(</sup>٣) رُواه ابن حبان في صحيحه، برقم ٢٤٢٧ (موارد)، وابن

### ٤٤ مَا يَقُولُ ويفْعِلُ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبِاً

١٤٠ «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذنِبُ ذَنْباً فَيُحْسِنُ
 الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ
 يَسْتَغْفِرُ اللهَّ إلاَّ غَفَرَ اللهَّ لَهُ»(١).

# المُعَاءُ طَرُدِ الشَّيطَانِ ووسَاوِسِهِ (۱ ٤ ١ – (۱) «الْاسْتِعَاذَةُ بِاللهُّ مِنْهُ» (۲).

السني، برقم ٣٥١، وقال الحافظ: "هذا حديث صحيح"، وصححه عبد القادر الأرناؤوط في تخريج الأذكار للنووي، ص٢٠٦.

(۱) أبو داود، ۲/ ۹۸، برقم ۱۵۲۱، والترمذي، ۲/ ۲۵۷، برقم ۲۸۳، والترمذي، ۲/ ۲۸۳، برقم ۲۸۳۸،

 (۲) أبو داود، ۱/ ۲۰۳، برقم ۷٦٤، وأبن ماجه، ۱/ ۲۲۵، برقم ۸۰۷، وتقدم تخريجه برقم ۳۱، وانظر:سورة المؤمنون، الأبتان: ۹۷–۹۹. ۱٤۲ – <sup>(۲)</sup> «الْأَذَانُ» <sup>(۱)</sup>. ۱٤۳ – <sup>(۲)</sup> «الْأَذْكَارُ وَقِرَاءَةُ الْقُرُ آنِ<sup>» (۲)</sup>. ۲۶-الدُّعَاءُ حِينَمَا يَقَعُمَا لاَ يَرْضَاهُ أَوْغُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ ۱٤٤ – «قَدَرُ اللهَّ وَمَا شَاءَ فَعَلَ» <sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۱/ ۲۹۱، برقم ۳۸۹، والبخاري، ۱/ ۱۵۱، برقم ۲۰۸.

<sup>(</sup>۲) ﴿ لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم، ١/ ٥٣٥، برقم ٧٨٠، ومما يطرد الشيطان أذكار الصباح والمساء، والنوم والاستيقاظ، وأذكار دخول المنزل والحروج منه، وغير ذلك من الأذكار المشروعة، مثل: قراءة أية الكرسي عند النوم، والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير مانة مرة، كانت له حرزاً من الشيطان يومه كله، وكذا الأذان يطرد الشيطان.

<sup>(</sup>٣) المؤمَّن القوي خَيْرُ وَأَحَبُّ إِلَى اللهُ مِن المؤمن الضعيف،

### ٤٧ ـ تَهْنَئَةُ المُوْلُود لهُ وجوابُهُ

١٤٥ - «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي المُوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ» (١). وَيَرُدُّ عَلَيْهِ المُهَنَّأُ فَيَقُولُ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكِ، وَجَزَاكَ اللهُ خَيْراً، وَرَزَقَكَ اللهُ مَثْلَهُ، وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ» (٢).

وفي كلَّ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن باللهَّ ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدَرُ اللهَّ وما شاء فعل، فإنَّ لو تفتح

عَمل الشيطان». مسلم، ٤/ ٢٠٥٢، برقم ٢٦٦٤.

 (١) ذُكِرَ من كلام الحسن البصري. انظر: تحفة المودود لابن القيم، ص ٢٠، وعزاه لابن المنذر في الأوسط.

(٢) قاله النووي في الأذكار، ص٣٤٩، وانظر: صحيح الأذكار للنووي، لسليم الهلالي، ٢/ ٧١٣، وتمام التخريج في الذكر والدعاء والعلاج بالرقى للمؤلف، ١/ ٤١٦.

#### ٤٨- مَا يُعَوَّذُ بِهِ الْأُوْلَادُ

١٤٦ - كَانَ رَسُولُ الله ﴿ يُعَوِّدُ الحَسَنَ
 وَالْحُسَينَ ﴿ أُعِيدُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ
 كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَةٍ » (١).

٤٩ - الدُّعاءُ للمريض في عيادته

١٤٧ - (١) « لاَ بِأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ " (٢).

الْعَظيم رَبَّ الْعَظيم رَبَّ الْعَظيم رَبَّ الْعَظيم رَبَّ الْعَظيم أَنْ يَشْفيَكَ» (سبع مران) (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري، ٤/ ۱۱۹، برقم ۳۳۷۱، من حديث ابن عباس سته.

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح، ١٠/ ١١٨، برقم ٣٦١٦.

<sup>(</sup>٣) "ما من عبد مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله فيقول سبع مرات..." الحديث.. إلاَّ عوفي. أخرجه الترمذي، برقم ٢٠٨٣، وأبو داود، برقم ٣١٠٦، وانظر: صحيح

#### ٥٠ \_ فضلُ عيادة المريض

الترمذي، ٢/ ٢١٠، وصحيح الجامع، ٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي، برقم ٩٦٩، وابن ماجه، برقم ١٤٤٢، وأحمد، برقم ٩٧٥، وانظر: صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٤٤ وصحيح الترمذي، ١/ ٢٨٦، وصححه أيضاً أحمد شاكر.

٥١ - دُعاءُ المريض الَّذي يئس من حياته

١٥٠ - (١) «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِفْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى (١).

١٥١-(٢) «جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي المَّاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَيَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ» (٢).

٢٥ - <sup>(٣)</sup> «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِّ وَاللهِّ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ وَحْدَهُ لاَ

<sup>(</sup>۱) البخاري، ۷/ ۱۰، برقم 82۳۰، ومسلم، ۶/ ۱۸۹۳، برقم ۲٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح، ٨/ ١٤٤، برقم ٤٤٤٩، وفي الحديث ذكر السواك.

شَرِيكَ لَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِّ (()).

٥٢ - تَلْقِينُ الْحُتَضر

١٥٣ - «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ دَخَلَ الجُنَّةَ»<sup>(٢)</sup>.

٥٣ - دُعاء من أصيب بمصيبة

١٥٤ - «إِنَّا للهَّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِ فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا»<sup>(١٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، برقم ٣٤٣٠، وابن ماجه، برقم ٣٧٩٤، وصححه الألباني، انظر: صحيح الترمذي، ٣١٧/١، وصحيح ابن ماجه، ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>۲) أبو داود، ۳/ ۱۹۰، برقم ۳۱۱۳، وانظر: صحیح الجامع، ۲۲/۵.

<sup>(</sup>۲) مسلم، ۲/ ۱۳۲، برقم ۹۱۸.

# ٥٤ - الدُّعاءُ عنْدُ إغْمَاضَ الْيُتَ

١٥٥- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلاَنِ (بِاسْمِهِ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ "(١).

# ٥٥ -الدُّعاءُ للميْت في الصَّلاة عَلَيْه

١٥٦-(١) «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِاللَّاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقَهِ مِنَ الْحُطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنس، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۲/ ۱۳۴، برقم ۹۲۰.

خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلُهُ الْجُنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ [وَعَذَابِ القَبْرِ [وَعَذَابِ النَّارِ]» (١٠).

١٥٧ - (٢) «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَحِيِّنَا وَمَيِّنِنَا، وَشَيِّنَا، وَشَكِّنِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِرِنَا، وَذَكِرِنَا وَكَبِرِنَا، وَذَكِرِنَا وَأَنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيِئْتُهُ مِنَّا فَتَوَنَّهُ عَلَى الإيمَانِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (٢).

(۱) مسلم، ۲/ ۲۱۳، برقم ۹۹۳.

<sup>(</sup>۲) أبو داود، برقم ۳۲۰۱، والترمذي، برقم ۲۰۲۵، والنسائي، برقم ۱۹۸۵، وابن ماجه، ۱/ ۴۵۰، برقم ۱۶۹۸، وانظر: صحيح ابن ماجه، ۱/ ۲۵۱،

١٥٨-(٣) «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحُقَّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحُمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ»(١).

١٥٩ ـ (١) «اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ الْحَتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ مُسِيئًا فَنَجَاوَزْ عَنْهُ (٢).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه، برقم ۱۶۹۹، انظر: صحیح ابن ماجه،
 (۲) ۲۰۱۱ ورواه أبو داود، ۳/ ۲۱۱، برقم ۳۲۰۲.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ۱/۳۰۹،
 وانظر: أحكام الجنائز للألبان، ص۱۲٥.

# ٥٦- الدُّعاءُ للْفرط في الصَّلاة عليْه

17٠-(١) «اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» (١). وإن قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطاً وَذُخْراً لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعاً مُجَاباً، اللَّهُمَّ ثَقَلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجورَهُمَا، وَأَلْحِقَهُ بِصَالِحِ المُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجُحِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَبْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَبْراً مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) "قال سعيد بن المسبب: صلّيتُ وراء أبي هريرة على صبيً لم يعمل خطيئة قَطُّ، فسمعته يقول.." الحديث. أخرجه مالك في الموطأ، ٢ ، ٢٨٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣/ ٢١٧، والبيهقي، ٤/ ٩، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لشرح السنة للبغوي، ٥ / ٣٥٧.

اغْفِرْ لِأَسْلاَفِنَا، وَأَفْرَاطِنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ» فَحَسَنٌ (١).

َ اللّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً، وَسَلَفاً، وَأَجْراً» (٢).

# ٥٧-دُعاءُ التَّعْزِية

١٦٢ - «إِنَّ لللهَّ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ مَٰنِيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى... فَلْتَصْبِرْ

 <sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤١٦، والدروس المهمة لعامة الأمة، للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تتننه، ص١٥.

<sup>(</sup>۲) كان الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول... الحديث. أخرجه البغوي في شرح السنة، ٥/٥٥، وعبدالرزاق، برقم ١٥٨٨، وعلقه البخاري في كتاب الجنائز، ٦٥ باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، ٢/ ١١٦، قبل الحديث رقم ١٣٣٥.

# وَلْتَحْتَسِبْ (١).

وَإِنْ قَالَ: «أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِيَتِكَ» فَحَسَنٌ(٢).

٥٨-الدُّعَاءُ عنْدَ إِدْخَالَ الْمِيْتِ الْقَبْرَ

 $^{(7)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(4)}$  -  $^{(5)}$  -  $^{(7)}$  -  $^{(7)}$  -  $^{(7)}$ 

٥٩ - الدُّعَاءُ بَعْدُ دَفْنِ الْمَيْت

178 - "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ" (1).

<sup>(</sup>۱) البخاري، ۲/ ۸۰، برقم ۱۲۸۶، ومسلم، ۲/ ۱۳۳۰ برقم ۹۲۳.

<sup>(</sup>٢) الأذكار للنووي، ص١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود، ٣/ ٣١٤، برقم ٣٢١٥، بسند صحيح، وأحمد، برقم ٣٢٤٥، ورقم ٤٨١٧ بلفظ: «بسم الله، وعلى ملّة رسول الله»، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال:

## ٦٠ – دُعاءُ زيارة الْقُبور

١٦٥ - «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُّ بِكُمْ الآَجَوْنَ، [وَيَرْحَمُ اللهُ اللَّسْتَقدِمِينَ مِنَّا وَلَكُمُ وَاللَّسَتَأْخِرِينَ] أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْمُعَافِيَةَ (١).

<sup>«</sup>استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت؛ فإنه الأن يُسأل. أبو داود، ٣/ ٣١٥، برقم ٣٢٢٣، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۲/ ۲۷۱، برقم ۹۷۵، وابن ماجه، ۱/ 898، واللفظ له، برقم ۱۹۶۷ عن بريدة تلك، وما بين المعقوفين من حديث عائشة عندمسلم، ۲/ ۲۷۱، برقم ۹۷۵.

## ٦١ - دُعاءُ الرِّيح

١٦٦ - (١) «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا» (١).

١٦٧ - (٢) «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، ٤/ ٣٢٦، برقم ٥٠٩٩، وابن ماجه، ٢/

١٢٢٨، برقم ٣٧٢٧، وانظر: صحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٠٥.

 <sup>(</sup>۲) مسلم، واللفظ له، ۲/ ٦٦٦، برقم ۸۹۹، والبخاري،
 ۲۷ برقم ۳۲۰۱، ورقم ۶۸۲۹.

#### ٦٢ – دُعَاءُ الرَّعَد

١٦٨ - «سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ
 بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكةُ مِنْ خِيفَتِهِ»(١).

### ٦٣ - منْ أَدْعيَة الاستسْقَاء

 $^{(1)}$  «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مَرِيئاً مَرِيئاً مَرِيئاً مَرِيئاً مَرِيئاً مَرِيئاً مَرِيعاً، نَافِعاً غَيْرَ ضَارً، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلِ  $^{(7)}$ .  $^{(7)}$  «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا،

<sup>(</sup>١) كان عبد الله بن الزبير الله إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال ... الحديث، الموطأ، ٩٩٢/٢ وقال الألباني في صحيح الكلم الطيب، ١٥٥ الصحيح الإسناد موقوفاً!

<sup>(</sup>۲) أبو داود، ۱/ ۳۰۳، برقم ۱۱۷۱، وصُححه الأَلبَّاني في صحيح أبي داود، ۲۱۲/۱.

<sup>(</sup>٣) البخاري ١/ ٢٢٤، برقم ١٠١٤، ومسلم، ٢/٦١٣،

1.7

۱۷۱-(<sup>۳)</sup> «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَأَخْمِي بَلَدَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَخْمِي بَلَدَكَ الْمُثِتَ» (۱).

٦٤ – الذُعاءُ إذا رَأَى المَطر ١٧٢ – «اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً» <sup>(٢)</sup>. ٦٥ – الذَّكْرُ بعْد نُزُولِ المَطرِ ١٧٣ – «مُطِرُ نَا بِفَضْلِ اللهَّ وَرَمْحَتِهِ» <sup>(٣)</sup>.

برقم ۸۹۷.

<sup>(</sup>١) أبو داود، ١/ ٣٠٥، برقم ١١٧٨، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح، ٢/ ٥١٨، برقم ١٠٣٢.

<sup>(</sup>۳) البخاري، ۱/ ۲۰۵، برقم ۸٤٦، ومسلم، ۱/ ۸۳، برقم ۷۱.

#### ٦٦- منْ أَدْعِينة الاستصحاء

١٧٤ - «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّكَامِ وَالظُّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمُنَابِتِ الشَّجَرِ» (١).

### ٦٧ - دُعاءُ رُويةِ الهلال

١٧٥ «الله أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَم، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكُ اللهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري، ۱/ ۲۲۶، برقم ۹۳۳، ومسلم، ۲/ ۲۱۶، برقم ۸۹۷.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، ٥/ ٥٠٤، برقم ٣٤٥١، والدارمي بلفظه، ١/ ٣٣٦، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ١٥٧.

٦٨-الدُعاءُ عنْداِفْطارالصَاند ١٧٦-<sup>(١)</sup>«ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُّ<sup>ّ»(١)</sup>.

١٧٧ - (٢) ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شِيءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ﴿ (٢).

٦٩ - الدُّعاءُ قَبْل الطَعام

١٧٨ - (١) «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهَّ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسمِ اللهِّ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ» (٣).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، ۲/ ۳۰٦، برقم ۲۳۵۹، وغیره.
 وانظر: صحیح الجامع، ۲۰۹۲.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه، ١/ ٥٥٧، برقم ١٧٥٣ من دعاء عبدالله بن عمرواتك، وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار. انظر: شرح الأذكار، ٤/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أبو داود، ٣/ ٣٤٧، برقم ٣٧٦٧، والترمذي، ٤/

١٧٩ - (٢) «مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَناً فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ (١).

٧٠-الدُّعاءُ عِنْد الْفَراغُ مَن الطَّعَامُ ١٨٠-(١) «الحُّمْدُ للهَّ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةً»<sup>(١٧)</sup>.

. ۲۸۸، برقم ۱۸۵۸، وانظر: صحيح الترمذي، ۲/ ۱۹۷.

الترمذي، ٥/ ٥٠٦، برقم ٣٤٥٥، وانظر: صحيح الترمذي، ١٥٨/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي: أبو داود، برقم ٤٠٢٥، والترمذي، برقم ٣٤٥٨، وابن ماجه، برقم ٣٢٨٥، وانظر صحيح الترمذي، ٩٩٨٣.

111.

١٨١-(٢) «الحُمْدُ للهَّ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ [مَكْفِيِّ وَلاَ ] مُوَدَّعٍ، وَلاَ مُسْتَغْنَىً عَنْهُ رَبَّنَا»(١).

٧١- دُعاءُ الضَّيْف لصاحب الطُّعَام

١٨٢ - «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيهَا رَزَقْتَهُم، وَاعْفِرْ لُهُمْ وَارْحَمُهُمْ» (٢).

٧٧-التَّعْرِيضْ بِالدُّعَاءُ لِطَلْبِ الطَّعَامِ أَو الشَّرَابِ
 ١٨٣- «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي،
 وَاسْق مَنْ سَقَانِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري، ٦/ ٢١٤، برقم ٥٤٥٨، والترمذي بلفظه، ٥/ ٥٠٧، برقم ٣٤٥٦.

<sup>(</sup>۲) مسلم، ۳/ ۱۹۱۵، برقم ۲۰٤۲.

<sup>(</sup>٣) مسلم، ٣/ ١٦٢٦، برقم ٢٠٥٥.

# ٧٣-الدُّعاءُ إذا أَفْطر عنْد أَهْل بِيْتِ

١٨٤ «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ،
 وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْلَائِكَةُ (١).

٧٤- دُعاءُ الصَّائِم إِذَا حَضَر الطَّعَامُ وَلَمُ يُفُطِرُ المَّعَامُ وَلَمُ يُفُطِرُ المَّعَامُ وَلَمُ يَفُطِرُ المَّاكِمُ فَلْيُحِبُ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ »(٢)، وَمَعْنَى فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَدُعُ.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، ٣/ ٣٦٧، برقم ٣٨٥٦، وابن ماجه، ١/ ٥٥٦، برقم ١٧٤٧، والنساتي في عمل اليوم والليلة، برقم ٢٩٦-٢٩٦، ونص على أنه ﷺ يقوله إذا أفطر عند أهل بيت، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٧٣٠. (٢) مسلم، ٢/ ١٠٥٤، برقم ١١٥٥٠.

٧٥- مَا يَقُولُ الصَّانِدُ إِذَا سَابَهُ أَحَدٌ ١٨٦- «إِنِّ صَائِمٌ» (١٠). ١٨٦- «إِنِّ صَائِمٌ» (١٠). ٧٦- الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤَيَةٍ بِالْكُورَةِ الثَّمرِ ١٨٧- «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا،

#### ٧٧ ـ دُعَاءُ الْعُطَاس

١٨٨ - (١) «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلِ الْحُمْدُ للهُ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ:

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، ٤/ ١٠٣، برقم ١٨٩٤، ومسلم، ٢/ ٨٠٦، برقم ١١٥١.

<sup>(</sup>۲) مسلم، ۲/ ۲۰۰۰، برقم ۱۳۷۳.

يَرْحَمُكَ اللهِّ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرِحَمُكَ اللهِّ، فَلْيَقُلْ: يَرْحَمُكَ اللهِّ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُّ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ»(١).

٧٧- مَا يُقَالُ لِلْكَافِرِ إِذَا عَطْسَ فَحَمِدَ اللهُ 1٨٩- مَا يُقَالُ لِلْكَافِرِ إِذَا عَطْسَ فَحَمِدَ اللهُ 1٨٩ - (٢). «يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ »(٢). 99- الدُّعَاءُ لِلْمُتَزَوِّج ١٩٠ - «مَارَكَ اللهُ لَكَ، وَمَارَكَ عَلَيْكَ

۱۹۰ – «بَارَكَ اللهُّ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمُا فِي خَيْرٍ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري، ٧/ ١٢٥، برقم ٥٨٧٠.

<sup>(</sup>۲) الترمذي، ٥/ ٨٢، برقم ۲۷٤١، وأحمد، ٤/ ٤٠٠، برقم ۱۹۰۸٦، وأبو داود، ٤/ ٣٠٨، برقم ٥٠٤٠، وانظر: صحيح الترمذي، ٢/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي: أبو داود، برقم ٢١٣٠، والترمذي، برقم ١٠٩١، وابن ماجه، برقم ١٩٠٥، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم ٢٥٩، وانظر: صحيح الترمذي، ٢٦٦/١.

# ٨٠ - دُعاءُ الْمُتَزوَّجِ وشراء الدَّابَةَ

۱۹۱- إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، أَوْ إِذَا اشْتَرَى خَادِماً فَلْيَقُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيراً فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ »(۱).

٨١-الذُعاءُ قَبْل!ثْيان الزَوْجة ١٩٢- "بِسْمِ اللهَّ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا "<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أبو داود، ۲/ ۲۶۸، برقم ۲۱۳۰، وابن ماجه، ۱/ ۲۱۲، برقم ۱۹۱۸، وانظر: صحيح ابن ماجه، ۱/ ۳۲۶.

<sup>(</sup>۲) البخاري، ٦/ ١٤١، برقم ١٤١، ومسلم، ٢/ ١٠٢٨،

#### ٨٧ - دُعَاءُ الْفُضِب

١٩٣ - «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (١). ٨٣ - دُعَاءً مَنْ رَأَى مُنِتَلَى

١٩٤ - «الحُمْدُ للهَّ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا الْبَتَلاَكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً<sup>»(٢)</sup>.

### ٨٤ ـ مَا يُقَالُ فِي الْجُلِس

١٩٥ - «عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَ يُعَدُّ
 لِرَسُولِ اللهَّ ﷺ فِي المُجْلِسِ الوَاحِدِ مِاثَةُ مَرَّة

=

برقم ۱٤٣٤.

<sup>(</sup>۱) البخاري، ۷/ ۹۹، برقم ۳۲۸۲، ومسلم، ٤/ ۲۰۱٥. برقم ۲۲۱۰.

 <sup>(</sup>۲) الترمذي، ٥/ ٤٩٤، و٥/ ٤٩٣، برقم ٣٤٣٢، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ١٥٣.

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ» (١٠).

#### ٨٥ - كفَّارةُ المجْلس

١٩٦ - «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُّوبُ إِلَيْكَ »<sup>(٢)</sup>.

الترمذي، برقم ٣٤٣٤، وابن ماجه، برقم ٣٨١٤، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ١٥٣، وصحيح ابن ماجه، ٢٢ / ٣٢١، ولفظه للترمذي.

<sup>(</sup>۲) أصحاب السنن: أبو داود، برقم ٤٨٥٨، والترمذي، برقم ٣٤٣٣، وانظر صحيح الترمذي ٣٤٣٣، وانظر صحيح الترمذي ٣/١٥٣، وقد ثبت أن عائشة ' قالت: "ما جلس رسول الله تن مجلساً، ولا تلا قرآناً، ولا صلَّ صلاةً إلا ختم ذلك بكلمات... الحديث، أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، برقم ٣٠٨، وأحمد، ٦/٧، برقم ٢٧٤٨، وصححه الدكتور فاروق حمادة في تحقيقه لعمل اليوم والليلة للنسائي، ص٢٧٣.

٨٨ ما يعُصمُ اللَّهُ بِه مِنْ الدُّجَّال

١٩٩ - «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ شُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ»<sup>(٣)</sup>،

 <sup>(</sup>١) أحمد، ٥/ ٨٦، برقم ٢٠٧٧٨، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص٢١٨، برقم ٤٢١، تحقيق الدكتور فاروق حمادة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، برقم ۲۰۳۵، وانظر: صحيح الجامع، ۲۰۳۵ و وصحيح الجامع، ۲۲۶۶

 <sup>(</sup>٣) مسلم، ١/٥٥٥، برقم ٨٠٩، وفي رواية: من آخر
 الكهف، ١/١٥٥، برقم ٨٠٩.

وَالْاسْتِعَاذَةُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَتِهِ عَقِبَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ (١).

٨٩ - الدُّعَاءُ لمنْ قَالَ إنِّي أُحبُّكَ في اللَّه

٢٠٠ - «أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ» (٢٠٠

٩٠ – الدُّعَاءُ لَمَنْ عَرَضَ عَلَيْكَ مَالَهُ

٢٠١ - «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: حدیث رقم ٥٥، وحدیث ٥٦، ص ٤١ من هذا الکتاب.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، ٤/ ٣٣٣، برقم ٥١٣٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٩٦٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح، ٤/ ٢٨٨، برقم ٢٠٤٩.

٩١-الدَّعاءُ لَمَنْ أَقَرَضَ عَنْدَ القَضَاءِ
٢٠٢ - «بَارَكَ اللهُّ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ،
إِنَّهَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ» (١).
٩٢ - دُعَاءُ الْخَوْفِ مِنَ الشَّرُك
٣٠٣ - «اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ
بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ» (٢).
٩٣ - الدَّعاءُ لِمِنْ قَالَ بَارَكَ اللهُ فيك
٣٠ - «وَفِيكَ بَارَكَ اللهُ ").

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص٠٠٠، وابن ماجه، ٢/ ٨٠٩، برقم ٢٤٢٤، وانظر: صحيح ابن ماجه، ٢/ ٥٥.

 <sup>(</sup>۲) أحمد، ٤/ ٣٠٤، برقم ١٩٦٠، والأدب المفرد للبخاري، برقم ٧١٦، وانظر: صحيح الجامع، ٣/ ٣٣٣، وصحيح الترغيب والترهيب للألباني، ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني، ص١٣٨، برقم ٢٧٨، وانظر: الوابل

### ٩١- دُعَاءُ كَرَاهِيةَ الطَّيْرَةَ

٢٠٥- «اللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ<sup>»(١)</sup>. ٩٥-دُعَاءُ الرُّكُوبِ

٢٠٦ - «بِسْمِ اللهَّ، وَالْحَمْدُ للهَّ ﴿ سُبْحَنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكَنَا لَهُ مُقْرِيَينَ ﴿ ۖ ۖ وَإِنَّا

الصيب لابن القيم، ص٤٠، تحقيق بشير محمد عيون.

(۱) أحمد، ٢/ ٢٠٠، برقم ٢٠٤٥، وابن السني، برقم ٢٩٢، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ٥٥، برقم ٢٠٦٠، أما الفأل فكان يعجب النبي أبو ولهذا سمع من رجل كلمة طية فأعجبته فقال: "أخذنا فألك من فيك"، أبو داود، برقم ٢٧١٩، وأحمد، برقم ٢٠٤٠، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٢/٣٦٣، عند أبي الشيخ في أخلاق النبي الله من ٢٠٠٠.

إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾، الحُمْدُ للهَّ، الحُمْدُ للهَّ، الحُمْدُ للهَّ، الحُمْدُ للهَّ، الحُمْدُ للهَّ، الحُمْدُ للهَّ أَكْبَرُ، اللهُّ أَكْبَرُ، اللهُّ أَكْبَرُ، اللهُّ أَكْبَرُ، اللهُّ أَكْبَرُ، اللهُّ أَكْبَرُ، اللهُّ أَنْفِي فَاغْفِرْ لِيْ اللهُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ»(١).

#### ٩٦ – دُعاءُ السَّفُر

٢٠٧ - الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ أَلَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ.
 مُقْرِينِينَ ٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَصْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ نَصْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعُمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا الْعُمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا الْعَمْلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا

<sup>(</sup>١) أبو داود، ٣/ ٣٤، برقم ٢٦٠٧، والترمذي، ٥/ ٥٠١، برقم ٣٤٤٦، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/١٥٦، الآيتان من سورة الزخرف: ١٣ - ١٤.

وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْحَلْفِقُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَّالِ وَالْأَهْلِ»، وإذا رَجَعَ قَاهَنَ وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيبُونَ، تائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» (١).

٩٧ - دُعاء دُخُول القرية أو البلدة

٢٠٨ - «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
 وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّياطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرَّيَاحِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرَّيَاحِ وَمَا ذَرْيُنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ،

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۲/ ۹۷۸، برقم ۱۳٤۲.

وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا»(١).

٩٨-دُعاءُ دُخُولِ السُّوق

٢٠٩ - «لا إِلَه إِلاَّ اللهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ
 لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، يُحْنِي وَيُمِيتُ،
 وَهُوَ حَيٍّ لِا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْحُنْرُ، وَهُوَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »(٢).

<sup>(</sup>۱) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ۲۰۰/۲، وابن السني، برقم ۵۲٤، وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار، م/ ۱۵٤، قال العلامة ابن باز عنه: «ورواه النسائي بإسناد حسن». انظر: تحفة الأخيار، ص۷۳.

<sup>(</sup>۲) الترمذي، برقم ۴٤٢٨، وابن ماجه، ٥/ ٢٩١، برقم ۴٨٦٠، والحاكم، ١/ ٥٣٨، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٢١، وفي صحيح الترمذي، ٢/ ١٥٢.

٩٩ - الدُّعاءُ إذا تعس المرُّكُوبُ

٠ ٢ ١ - «بِسْم اللهُ »<sup>(۱)</sup>.

١٠٠- دُعَاءُ السافر للمُقيم

٢١١ - «أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهُّ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ»<sup>(٢)</sup>.

المقيم للمسافر
 ۱۰۱ - (۱) «أَسْتَوْدِعُ اللهَّ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ،
 وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ»(۱).

<sup>(</sup>١) أبو داود، ٤/ ٢٩٦، برقم ٤٩٨٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٩٤١.

 <sup>(</sup>۲) أحمد، ۲/ ۳۰٤، برقم ۹۲۳، وابن ماجه، ۲/ ۹٤۳، برقم ۲۸۲۵، وانظر: صحيح ابن ماجه، ۲/ ۱۳۳.

<sup>(</sup>٣) أَحَدُ، ٢/ ٧، برقم ٤٥٢٤، وَالْتَرَمَذِي، ٥/ ٤٩٩، برقم ٣٤٤٣ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣١٩ .

" ﴿ رَوَّدُكَ اللهِ التَّقُوى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُ ما كُنْتَ (' ). ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُ ما كُنْتَ (' ). 107 - التَّكبيرُ والتَّسبيخ في سيْر السَّفر 107 - قَالَ جَابِرٌ شَكِّ: ﴿ كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَّرُ نَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا (' ' ).

١٠٣- دُعاءُ الْسافر إذا أسحر

٢١٥ - «سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهَّ، وَحُسْنِ
 بَلاَئِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا،
 عَائِذاً باللهَّ مِنَ النَّارِ» (٣٠).

<sup>(</sup>١) الترمذي، برقم ٣٤٤٤، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح، ٦/ ١٣٥، برقم ٢٩٩٣.

 <sup>(</sup>٣) مسلم، ٤/ ٢٠٨٦، برقم ٢٧١٨، ومعنى سَمعَ سامِعٌ:
 أي شهد شاهدٌ على حمدنا لله تعالى على نعمه، وحسن بلائه. ومعنى سَمَّعَ سامِعٌ: بلَّغ سامع قولي هذا لغيره،

١٠٤- الدُعاءُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً فِي سَفْرِ أَوْ غَيْرِهِ ٢١٦ - «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» (١٠).

١٠٥ - ذِكْرُ الرُّجُوع من السَّفَر

٢١٧ - «بُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ثَلاَثَ
 تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ بَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ، عَابِدُونَ، عَابِدُونَ،

وقال مثله تنبيهاً على الذكر في السحر والدعاء. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٣٩. (١) مسلم، ٤/ ٢٠٨٠، برقم ٢٧٠٩.

لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزابَ وَحْدَهُ (١).

 <sup>(</sup>١) كان النبي ﷺ يقوله إذا قَفَلَ من غزو أو حجَّ،
 البخاري، ٧/ ١٦٣، برقم ١٧٩٧، ومسلم، ٢/ ٩٨٠ برقم ١٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، برقم ٣٧٧، والحاكم وصححه، ٤٩٩/١، وصححه الألباني في صحيح الجامم، ٢٠١/٤.

#### ١٠٧ - فضلُ الصَّلاَة على النَّبِيِّ عَلَى

٢١٩ - (١) قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ بِهَا عَشْراً» (١).

٢٢٠-(٢) وَقَالَ ﷺ: «لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُم تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»(٢).

٢٢١-<sup>(٣)</sup> وَقَالَ ﷺ: «الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، ١/ ٢٨٨، برقم ٣٨٤.

 <sup>(</sup>٢) أبو داود، ٢/ ٢١٨، برقم ٤٠٤٤، وأحمد، ٢/ ٣٦٧، برقم ٨٠٠٤، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، ٥/ ٥٥١، برقم ٣٥٤٦، وغيره، وانظر: صحيح الجامع، ٣/ ٢٥، وصحيح الترمذي، ٣/ ١٧٧.

٢٢٢-(١) وَقَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ لللهَّ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمْتِي السَّلاَمَ»(١). ٢٢٣-(٥) وَقَالَ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلِيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلِيَّ رُوحِيَ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ»(٢).

#### ١٠٨- افْشَاءُ السَّلام

٢٢٤-(١) قَالَ رَسُولُ اللهَّ ﷺ: «لاَ تَذْخُلُوا الجُّنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَخَابُوا، أَوَلاَ أَذُلُّكُم عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُبُتُم، أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ "<sup>(7)</sup>.

 <sup>(</sup>١) النسائي، ٣/ ٤٣، برقم ١٢٨٢، والحاكم، ٢/ ٤٢١، وصححه الألباق في صحيح النسائي، ١/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، برقم ٢٠٤١، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ٣٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) مسلم، ١/ ٧٤، برقم ٥٤، وأحمد، برقم ١٤٣٠، واللفظ

17.

٢٢٥-(٢) «ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيَانَ: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَم، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ»(١).

َ ٢٢٦ - (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عُمَرَ عِنْ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفْ» (٣).

له، ولفظ مسلم: الاتدخلون......

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، ۱/ ۸۲، برقم ۲۸، عن عيار تلثه موقوفاً معلقاً.

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح، ۱/ ۵۵، برقم ۱۲، ومسلم، ۱/ ۲۵، برقم ۳۹.

١٠٩- كَيْفَ يَرُدُّ السَّلام عَلَى الْكافِرِ إِذَّا سَلَم ٢٢٧ - «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» (١).

-١١٠-الدُعاءُ عِنْدَ سماع صياح الدِّيك وَنهيق الْحِمارِ ٢٢٨ - «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللهِّ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْجِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِّ مِنَ الشَّيطَان؛ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَاناً» (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، ۱۱/ ٤٤، برقم ۲۲۵۸، ومسلم،۲۱، ۱۷۰۵، برقم ۲۱۲۳.

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح، ٦/ ٣٥٠، برقم ٣٣٠٣، ومسلم،٤٢ / ٢٠٩٢، برقم ٢٧٢٩.

١١١-الدَّعاءُ عنْدسماع نَبَاحِ الْكلابِ بِاللَيْلَ ٢٢٩- «إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ وَنَهِيقَ الْحُمِيرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِّ مِنْهُنَّ؟ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ» (١).

١١٢ - الدُّعاءُ لمنْ سبَبْتهُ

٢٣٠ قَالَ النَّبِيُ عَلَى: «اللَّهُمَّ فَأَيُّهَا مُؤْمِنٍ سَبَئْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).

 <sup>(</sup>١) أبو داود، ٤/ ٣٢٧، برقم ٥١٠٥، وأحمد، ٣/ ٣٠٦، برقم ١٤٢٨٣، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٩٦١.

 <sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح، ۱۱/ ۱۷۱، برقم ۲۳۳۱، ومسلم، ٤/
 ۲۰۰۷، برقم ۳۹۹، ولفظه: «فاجعلها له زكاة ورحمة».

### ١١٣ - ما يقولُ المسلمُ إذا مدح المسلم

٢٣١ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُم مَادِحاً صَاحِنَهُ لاَ نَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أُحْسِبُ فُلاَناً وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلاَ أَزَكِّي عَلَى اللَّهُ أَحَداً، أَحْسِبُهُ - إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ - كَذَا وَكَذَا "(١).

١١٤ ما يقول السلم إذا ركى

٢٣٢ - «اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْن بِهَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لاَ يَعْلَمُونَ، [وَاجْعَلْنِي خَبْراً عِمّاً ىَظَّنُّه زَ] (۲).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم، ٤/ ٢٢٩٦، برقم ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٧٦١، وصحح إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم ٥٨٥، وما بين المعقوفين زيادة للبيهقي في شعب الإيان، ٢٢٨/٤ من طريق آخر.

١١٥ - كَيْفَ يُلَبِّي الْمُحْرِمُ فِي الْحِجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ

٢٣٣ - «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ الْأَ الْحُمْدَ، وَالنَّعْمَةَ، لَكَ وَالنَّعْمَةَ، لَكَ وَاللَّعْمَةَ، لَكَ وَاللَّعْمَةَ، لَكَ
 وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ»(١).

١١٦- التَّكْبِيرُ إِذَا أَتِي الْحجرِ الأَسْوِدُ

٢٣٤ - "طَافَ النَّبيُّ الْبَيْتِ عَلَى الْبَيْتِ عَلَى الْبَيْتِ عَلَى الْبَيْتِ عَلَى الْبَيْتِ عَلَى الْبَيْ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرٍ اللهِ إِشَيْءٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرٍ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، ۳/ ۴۰۸، برقم ۱۹۶۹، ومسلم، ۲/ ۸۱۱، برقم ۱۱۸۸.

 <sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح، ۳/ ٤٧٦، برقم ١٦١٣، والمراد بالشيء: المحجن. انظر: البخاري مع الفتح، ۳/ ٤٧٦.

١١٧- الدُّعاءُ بِيْنَ الرِّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسُودِ ٢٣٥- « ﴿ رَبُّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ "(١). ١١٨- دُعَاءُ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا وَالرَّوَةَ ٢٣٦ - «لَّما دَنَا النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الصَّفَا قِرَأَ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآيِرِ ٱلَّهِ ﴾ أَبْدَأُ بِيَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَّ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: «لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُّ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ

<sup>(</sup>۱) أبو داود، ۲/ ۱۷۹، برقم ۱۸۹٤، وأحمد، ۳/ ۲۱۱، برقم ۱۵۳۹۸، والبغوي في شرح السنة، ۱۲۸/۷، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ۱/ ۳۰۶، والآية من سورة البقرة: ۲۰۱.

لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ وَعَلَمُ مُثَلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ الْحُدِيثُ. وَفِيهِ: "فَفَعَلَ عَلَى الْمُرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الْمُرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى المُرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا اللهُ اللهُ

### ١١٩- الدُّعاءُ يَوْم عَرَفَةً

٢٣٧- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خَبْرُ الدُّعَاءِ
 دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَبْرُ مَا قُلْتُ أَنَا
 وَالنَّبيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ

 <sup>(</sup>١) مسلم، ٢/ ٨٨٨، برقم ١٣١٨، والآية رقم ١٥٨، من سورة البقرة.

شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »(١).

١٢٠-الذَّكُرُ عند المُشْعَرِ الْحَرَامِ

٢٣٨ - «رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ الْقَصْوَاءَ حَتَّى الْقَصْوَاءَ حَتَّى الْقَصْوَاءَ حَتَّى الْتَيْكَ الْقِبْلَةَ (فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَللَّهُ، وَوَحَّدَهُ) فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدَّاً فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ»(٢). أَسْفَرَ جِدَّاً فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ»(٢). 111-التَّكْبِيرُ عنْدرمْي الْجمارمع كُلْ حصاة 171-التَّكْبِيرُ عنْدرمْي الْجمارمع كُلْ حصاة 2٣٩ - «يُكَبِّرُ كُلِّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ عِنْدَ الْجُهَارِ النَّلاَثِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ويَقِفُ بَدْعُو الْجُهَارِ النَّلاَثِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ويَقِفُ بَدْعُو

<sup>(</sup>۱) الترمذي، برقم ٣٥٨٥، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي،٣/ ١٨٤، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٤/٢. (٢) مسلم، ٢/ ٨٩١، برقم ١٢١٨.

مُسْتَقْبِلَ الْقِبلَةِ، رَافِعاً يَدَيْهِ بَعْدَ الجُمْرَةِ الْأُولَى وَالنَّانِيَةِ. أَمَّا جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا وَيُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا» (١).

۱۲۷- دُعَاءُ التَّعجُّبِ وَالأَمْرِ السَّارِ  $^{(1)}$  « سُبْحَانَ اللَّهُ  $^{(2)}$  .  $^{(3)}$  « اللهُ أَكْبَرُ !  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  « اللهُ أَكْبَرُ !  $^{(7)}$  .

 <sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، ۳/ ۵۸۳، برقم ۱۷۵۱، وانظر لفظه هناك. والبخاري مع الفتح، ۳/ ۵۸۳، و۳/ ۵۸٤، و۳/ ۵۸۱، برقم ۱۷۵۳، ورواه مسلم أيضاً، برقم ۱۲۱۸.

 <sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح، ۱/ ۲۱۰، و۳۹۰، و۱۱۶، برقم، ۱۱۵، ورقم ۳۹۹۹، ورقم ۲۲۱۸، ومسلم، ٤/ ۱۸۵۷، برقم ۱۹۷٤.

 <sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح، ٨/ ٤٤١، برقم ٤٧٤١، وبرقم
 ٣٠٦٢، والترمذي، برقم ٢١٨٠، والنسائي في الكبرى،
 برقم ١١١٨٥، وانظر: صحيح الترمذي، ٢/٣٠٢،

## ١٢٣ - مَا يَفْعَلُ مَنْ أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُهُ

٢٤٢ - «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسَرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً لللَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»(١).

١٧٤ - مَا يَفُعَلُ وَيَقُولُ مَنْ أَحَسَّ وَجَعاً في جسِده

٢٤٣ - «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ
 جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللهَّ، ثَلاَثاً، وَقُلْ سَبْعَ
 مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ
 وَأُحَاذِرُ» (٢).

=

و۲/ ۲۳۵، ومسند أحمد، ٥/ ۲۱۸، برقم ۲۱۹۰۰.

<sup>(</sup>۱) رواه أهل السنن إلا النسائي: أبو داود، برقم ٢٧٧٤، والترمذي، برقم ١٥٧٨، وابن ماجه، برقم ١٣٩٤. انظر صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٣٣، وإرواء الغليل، ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) مسلم، ٤/ ١٧٢٨، برقم ٢٢٠٢.

١٢٥- دُعَاءُ مَنْ خَشَي أَنْ يُصِيب شَيْنَا بِعِينَهُ ٢٤٤ - «إِذَا رَأَى أَحَدُكُم مِنْ أَخِيهِ، أَوْ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ [فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ] فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ (١٠).

ا يُقالُ عنْد الْفرَع-177 ما يُقالُ عنْد الْفرَع-780 م -780 ما يُقالِمُ اللهُ -780 ما يُقالِم اللهُ الله

١٢٧ – ما يقُولُ عنْد الذَّبْح أو النَّحْر

٢٤٦ - «بِسْم اللهُّ وَاللهُ أَكْبَرُ [اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ] اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنَّى» <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ٤٤٧/٤، برقم ١٥٧٠٠، وابن ماجه، برقم ٣٥٠٨ ٣٥٠٨، ومالك، ٣/ ١١٨ - ١١٩، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢١٢/١، وانظر تحقيق زاد المعاد للأرناؤوط ٤/ ١٧٠.

<sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح، ٦/ ٣٨١، برقم ٣٣٤٦، ومسلم، ٤/ ٢٢٠٨، برقم ٢٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم، ٣/ ٥٥٥١، برقم ١٩٦٧، والبيهقي، ٩/ ٢٨٧

### ١٢٨ - ما يقُولُ لردُ كيد مردة الشّياطين

٢٤٧ - "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهَّ التَّامَّاتِ النَّي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ: مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَبَرَأَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّهَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ إِلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ "(١).

وما بين المعقوفين للبيهقي، ٩/ ٢٨٧ وغيره، والجملة الأخيرة سقتها بالمعنى من رواية مسلم.

<sup>(</sup>١) أحمد، ٣/ ٤١٩، برقم ١٥٤٦١، بإسناد صحيح، وابن السني، برقم ٢٣٧، وصحح إسناده الأرناؤوط في تخريجه للطحاوية، ص١٣٧، وانظر: مجمم الزوائد، ١٢٧/١.

### ١٢٩- الاستغْفَارُ والتَّوبِةُ

٢٤٨ - (١) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللهُ إِنِّي الْمَوْمِ أَكُثَرَ مِنْ
 لأَسْتَغفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْمَوْمِ أَكُثَرَ مِنْ
 سَبْعِينَ مَرَّقِ (١).

٢٤٩-(٢) وَقَالَ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةِ»(٢).

٢٥٠-(<sup>٣)</sup> وَقَالَ ﷺ: «مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَّ الْعَظيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحُيُّ القَيْوُمُ

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، ١١/ ١٠١، برقم ٦٣٠٧.

<sup>(</sup>۲) مسلم، ٤/ ٢٠٧٦، برقم ٢٠٧٢.

وَٱتُوبُ إِلَيهِ، غَفَرَ اللهُّ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ»(١).

٢٥١ – (١) وَقَالَ ﷺ: ﴿أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنِ السَّطُعْتَ أَنْ تَكُونَ عِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ (٢).

<sup>(</sup>۱) أبو داود، ۲/ ۸۵، برقم ۱۵۱۷، والترمذي، ٥/ ۲۹۰، برقم ۲۹۰۷، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ۸۱، وصححه الألباني، انظر: صحيح الترمذي، ٣/ ۱۸۲، وجامع الأصول لأحاديث الرسول ١٤٠٠ علم ١٨٩٠-٣٥٠ بتحقيق الأرناؤوط.

 <sup>(</sup>۲) الترمذي، برقم ۳۵۷۹، والنسائي، ۱/ ۲۷۹، برقم ۵۷۲، والحاكم، ۱/ ۳۰۹، وانظر: صحيح الترمذي، ۳/ ۱۸۳، وجامع الأصول بتحقيق الأرناؤوط، ٤/ ١٤٤.

٢٥٢-(٥) وَقَالَ ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» (١). ٢٥٣-(٢) وَقَالَ ﷺ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّ لأَسْتَغْفِرُ اللهِ فِي الْبَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ» (٢). ١٣٠-فَضْلُ التَّسْبِيحِ والتَّحْمِيدِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ اللهُ وَيَعْمِ مِائَةُ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَابَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۱/ ۳۵۰، برقم ۲۸۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، ٤/ ٢٠٧٥، برقم ٢٧٠٢، قال ابن الأثير: ﴿لَيُغانَ على قلبي، أي ليُغطَى ويُغشى، والمراد به: السهو؛ لأنه كان ١٤ لا يزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة، فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات، أو نسي، عده ذَنباً على نفسه، ففزع إلى الاستغفار. انظر: جامع الأصول، ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري، ٧/ ١٦٨، برقم ٦٤٠٥، ومسلم، ٤/ ٢٠٧١،

٢٥٥ - (٢) وَقَالَ ﷺ: "مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَخَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّلُكُ، وَلَهُ الحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَادٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ (١).

٢٥٦ - (٢) وَقَالَ ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَفِيفَتَانِ عَلَيمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

برقم ٢٦٩١، وانظر: فضل من قالها مائة مرة إذا أصبح وإذا أمسى، ص ٦٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) البخاري، ٧/ ٦٧، برقم ٦٤٠٤، ومسلم بلفظه، ٤/ ٢٠٧١، برقم ٣٦٩٣، وانظر: فضل من قالها في اليوم ماثة مرة: الدعاء رقم ٩٣، ص ٦٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) البخاري، ٧/ ١٦٨، برقم ٦٤٠٤، ومسلم، ٤/

٢٥٧-(١) وَقَالَ ﷺ: «لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ أَكُبَرُ، اللهِ، وَاللهُ أَكُبَرُ، أَحَبُ اللهِ، وَاللهُ أَكُبَرُ، أَحَبُ إِلَى إِللَّا اللهُ، وَاللهُ أَكُبَرُ، أَحَبُ إِلَى عِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمسُ»(١).

٢٥٨-(٥) وَقَالَ ﷺ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُم أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ » فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ »(٢).

۲۰۷۲، برقم ۲۹۹۶.

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۶/ ۲۰۷۲، برقم ۲۲۹۵.

<sup>(</sup>۲) مسلم، ٤/ ٢٠٧٣، برقم ٢٦٩٨.

٢٥٩ <sup>(٦)</sup> «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهَّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجُنَّةِ» (١).

َ ٢٦٠- (٧) وَقَالَ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهَّ بْنَ قَيْسٍ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجُنَّةِ»؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِّ، قَالَ: «قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهَّ»(٢).

٢٦١ َ-<sup>(A)</sup> وَقَالَ ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَىٰ اللهَّ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهَّ، وَالْحَمْدُ للهَّ، وَلاَ إِلَهَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه، الترمذي، ٥/ ٥١١، برقم ٣٤٦٤، والحاكم، ١/ ٥٠١، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر: صحيح الجامع، ٥/ ٥٣١، وصحيح الترمذي، ٣/ ١٦٠

 <sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح، ۱۱/ ۲۱۳، برقم ۲۰۲3، ومسلم،
 ۲۰۷۲، برقم ۲۰۷۶.

MA

إِلاَّ اللهِّ، وَاللهُّ أَكْبَرُ، لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ يَدَأْتَ»(۱).

٢٦٢ - (٩) جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهَّ فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلَاماً أَقُولُهُ: قَالَ: "قُلْ: لاَ إِللَهَ إِلاَّ اللهُّ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللهُّ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحُمْدُ للهَّ كَثِيراً، شُبْحَانَ اللهُّ رَبِّ كَبِيراً، وَالْحُمْدُ للهَّ كَثِيراً، شُبْحَانَ اللهُّ رَبِّ المَعَالَيٰنَ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهُ الْعَزِيزِ الْعَالَيٰنَ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهُ الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ " قَالَ: فَهَؤُلاَءِ لِرَبِّي، فَمَا لِيَ؟ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِ، وَارْدُنْنِي، وَاهْدِنِ، وَارْدُنْنِي، وَاهْدِنِ، وَارْدُنْنِي، وَاوْدُنْنِي، وَارْدُنْنِي، وَاوْدُنْنِي، وَاوْدُونَانِي، وَاوْدُونَانِينَانِهُ وَالْنَانِينَانِينِهِ اللهُ اللهُونَانِينَانِهُ وَالْنَانِينَانِهُ اللهُ اللهُ وَالْمُونِ إِلَيْنِينَانِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُونُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُونِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۱) مسلم، ۳/ ۱۶۸۵، برقم ۲۱۳۷.

 <sup>(</sup>۲) مسلم، ٤/ ٢٠٧٢، برقم ٢٦٩٦، وزاد أبو داود، ١/
 (۲) برقم ٢٣٠: فلما ولى الأعرابي قال النبي ٢٤: "لقد

٢٦٣-(١٠) كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُ عَلَى السَّهُ عَلَّمَهُ النَّبِيُ عَلَى الصَّلاَةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَوُلاَءِ النَّهُمَّ اغْفِر لِي، وَارْحَمْنِي، وَالْحَمْنِي، وَالْمَدِنِ، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي (١).

٢٦٤ - (١١) « إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ الْحُمْدُ للهَّ، وَأَفْضَلَ الدُّكْرِ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُّ (٢).

=

ملاً يده من الخبر».

 <sup>(</sup>١) مسلم ، ٤/ ٢٠٧٣، برقم ٣٦٩٧، وفي رواية له أيضاً:
 «فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك».

<sup>(</sup>۲) الترمذي، ٥/ ٤٦٢، برقم ٣٣٨٣، وابن ماجه، ٢/ ١٢٤٩، برقم ٣٨٠٠، والحاكم، ١٧٣١، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر: صحيح الجامم، ١/ ٣٦٢.

٢٦٥ - (١٢) «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ الشَّا فَيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ اللهُّ وَاللهُّ أَكْبَرُ، اللهُّ وَاللهُّ أَكْبَرُ، وَالآ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهُ (١).

١٣١ - كيف كان النّبيُّ على يُسبّخ؟

٢٦٦ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَمْرِو سَيْ قَالَ:
 (رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ مَنْ يَعْقِدُ النَّسْبِيحَ» وفي زيادةٍ:
 (بِيَمِينِهِ»(٢٦).

<sup>(</sup>١) أحمد، برقم ٥١٣، بترتيب أحمد شاكر، وانظر: مجمع الزوائد، ١/ ٢٩٧، وعزاه ابن حجر في بلوغ المرام من رواية أبي سعيد إلى النسائي [في الكبرى] برقم ١٠٦١٧، وقال: صححه ابن حبان، [برقم ٥٨٤]، والحاكم [١/ ٥٤١].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود بلفظه، ۸۱/۲، برقم ۱۵۰۲، والترمذي، ۵۲۱/۵، برقم ۳٤۸٦، وانظر: صحيح الجامع، ۲۷۱/۶، برقم ٤٨٦٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ۱/ ٤١١.

## ١٣٢- مِنْ أَنُواعِ الْخَيْرِ وَالْأَدَابِ الْجَامِعَةُ

٧٦٧ - قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ
- أَوْ أَمْسَيْتُم - فَكُفُّوا صِبْيانَكُم، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
تَنْتَشِرُ حِينَثِذِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيلِ
فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ
فَإِنَّ الشَّيطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَاباً مُعْلَقاً، وَأَوْكُوا وَرَبَكُمْ،
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ، وَحَمَّرُوا آنِيَكُم، وَاذْكُرُوا اسْمَ
الله ، وَلَوْ أَنْ تَعَرُّضُوا عَلَيْهَا شَيْئاً، وَأَطْفِئُوا
مَضَابِيحَكُمْ، (١).

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، ۱۰/ ۸۸، برقم ۵۲۲۳، ومسلم، ۳/ ۱۰۹۵، برقم ۲۰۱۲.

## الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٣      | المقدمة                                          |
| ٦      | فَضُلُ الذَّكرِ                                  |
| 11     | ١ - أَذْكَارُ الأسْتيقاظ مِنَ النُّومِ           |
| 10     | ٢ – دُعَاءُ لُبُس التُّوبِ                       |
| 17     | ٣ - دُعاءُ لُبِسَ التُّوْبِ الجديد               |
| 17     | ٤ - الدُعاءُ لَمَنْ لَبِسَ ثُوبِاً جَدِيداً      |
| ١٧     | ٥ - مَا يَقُولُ إِذَا وَضَعَ ثُونِهُ             |
| ١٧     | ٦ - دُعَاءُ دُخُولَ الخَلاءِ                     |
| 14     | ٧ - دُعَاءُ الخُرُوجِ مِنَ الخَلاءِ              |
| ۱۸     | ٨ - الذَّكُر قَبِلِ الْوُضُوءِ                   |
| ١٨     | ٩ - الذُّكُّرُ بِعد القَرَاعُ مِنَ الْوُضُوءِ    |
| 14     | ١٠ - الذُّكُرُ عَنْدَ الخُرُوجَ مِنَ الْمَنْزُلِ |
| ۲۰     | ١١ - النَّكُرُ عند دُخُولِ الْمُنْزِلِ           |
| *1     | ١٢ - دُعاءُ النَّهَابِ إِلَى الْسُجِّد           |
| **     | ١٢ - دُعَاءُ دُخُولِ الْسَجِدِ                   |

| : | أذكار الكتاب والسنة | من السلم من |
|---|---------------------|-------------|
|   |                     |             |

| 7 <b>8</b> | ١٤ - دُعَاءُ الخُرُوجِ مِنَ المُسْجِدِ                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۵         | ١٥ <b>- أذكارُ الأذَّان</b>                                     |
| **         | ١٦- دُعَاءُ الاسْتَفْتَاحِ                                      |
| **         | ١٧ - دُعاءُ الرُكُوع                                            |
| 72         | ١٨ - دُعَاءُ الرَّفْعَ مِنَ الرِّكُوعِ                          |
| <b>70</b>  | ١٩ - دُعَامُ السُّجُودِ .                                       |
| TY         | ٢٠ - دُعاءُ الجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجِدَتَيْنَ                   |
| TA         | ٢١ - دُعَاءُ سُجُود التَّلاوَة                                  |
| 74         | ٢٧ - التُشهُدُ                                                  |
| <b>{•</b>  | ٢٢ - المِثَلاَةُ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدِ التَّشَهُّدِ         |
| <b>81</b>  | ٢١ - الدُّعَاءُ بَعْدُ التَّشْهُدِ الْأَخِيرِ قَبْلُ السَّلاَمِ |
| ٤٧         | ٢٥ - الأَذْكَارُ بَعْد السُّلام مِنَ الصَّلاَة                  |
| ۵۲         | ٢٦ - دُعَاءُ صَلاة الاسْتِخَارَة                                |
| ٥٤         | ٢٧ - أَذْكَارُ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ                          |
| <b>7A</b>  | ٢٨ - أَذْكَارُ النَّوْمِ                                        |
| <b>Y</b> 7 | ٢٩ – اللَّمَاءُ إِذَا تَقَلُبُ لِيْلاً                          |
| YY ,       | ٣٠ - دُعَاءُ الْفَرْعَ فِي النَّوْمِ وَمَنْ بُلِيَ الْوَحْشَةَ  |
| **         | ٢١ - مَا يَغْمَلُ مَنْ رَأَى الرُّوْيَا أَوِ الْحُلِّمَ         |
| ٧٨         | ٣٢ - دُعاءُ قُنُوتِ الوثر                                       |

| 100     | حصن المسلم من اذكار الكتاب والسنة                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ۸۱      | ٢٢ - الذُّكُرُ عقب السُّلاَم مِنَ الْوتْرِ                         |
| A1      | ٢٤ - دُعاءُ الْهُمُ وَالْحُزْنَ                                    |
| AT      | ۲۰ – دُعَاءُ الْكُرْبِ                                             |
| Aŧ      | ٢٦ - دُعَاءُ لقاءِ الْعَنُوِّ وَذِي السُّلْطَانِ                   |
| A0      | ٣٧ - دُعاءُ مِنْ خَافَ ظُلُمَ السُّلْطَان                          |
| AY      | ٣٨ - الدُّعاءُ على العَدُوُّ                                       |
| AY      | ٢٩ - مَا يَقُولُ مِنْ خَافَ قَوْماً                                |
| AY      | ١٠ - دُعَاءُ مِنْ أَصَابِهُ وَسُوسَةً فِي الْإِيمَانَ              |
| AA      | ١١ - دُعاءُ قَضَاءِ الدَّيْنِ                                      |
| A4.     | ٤٢ - دُعاءُ الوسُوسَةَ فَي الصَّلاةَ وَالْقَرَاءَةَ                |
| A4      | ٤٣ - دُعاءُ من اسْتَصْفَبُ عليْهُ أَمْرُ                           |
| 4.      | ٤٤ - مَا يَقُولُ وَيَفُعَلُ مَنْ أَذْنَبُ ذُنْبًا                  |
| 4       | ٤٥ - دُعامُ طَرْد الشَّيطان ووساوسه                                |
| امره ۹۱ | ٤٦ - الدُّعَاءُ حَيِيْمًا يَقَعُ مَا لا يَرْضَاهُ أَوْ غُلِب عَلَى |
| 47      | ٤٧ – تَهْنَنَةُ الْوَلُود لَهُ وَجُوَابُهُ                         |
| 44      | ٤٨ - مَا يُعَوِّذُ بِهِ الْأَوْلَاذُ                               |
| 47      | ٤٩ - اللُّعُاءُ للْمُريضُ في عيَادَتَه                             |
| 41      | ٥٠ - فَضْلُ عِيادَةَ الْمُرْيِضُ                                   |
| 90      | ٥١ - دُعَاءُ الْمُرِيضُ الَّذِي يَئِسَ مِنْ حَيَاتِهِ              |

| والسنة | الكتاب | اذكار | . ت | السله | مين |
|--------|--------|-------|-----|-------|-----|
|        |        | ,     | _   |       | _   |

| ، ادکار الکتاب وات | الـ 107                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 47                 | ٥٢ - تَلْقِينُ الْمُعْتَضَرِ                           |
| 47                 | ٥٢ - دُعَاءُ مَن أُصِيبُ بِمُصِيبَة                    |
| ٩٧                 | ٥٤ - الدُّعَاءُ عَنْدُ إِغْمَاضَ الْيَتَ               |
| 4Y                 | ٥٥ - الدُّعَاءُ لِلمَيْتَ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ      |
|                    | ٥٦ - الدُّعَاءُ لِلْفَرَطِ فِي الصَّلاةِ عَلَيْهِ      |
| 1•1                | ٥٧ - دُعَاءُ التَّعْزية                                |
| • <b>Y</b> ,       | ٥٨ - الدُّعَاءُ عِنْدُ إِدْخَالَ الْمِيْتُ الْقَبْرِ   |
| ٠٢                 | ٥٩ – الدُّعَاءُ بِعْدُ دَفْنَ الْمِيْتَ                |
| ٠٠                 | ٦٠ - دُعَاءُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ                      |
| 1•\$               | ٦١ - دُعَاءُ الرّبح                                    |
| ٠٠٥                | ٦٢ – دُعَاءُ الرُّعْدِ                                 |
| •• 0               | ٦٣ - مِنْ أَدْعِيَةِ الاسْتِسْقَاءِ                    |
| • 7                | ٦٤ - النُّعَاءُ إِذًا رَأَى المُطَرِّ                  |
| ٠٦                 | ٦٥ - الذُّكُرُ بَعُدَ نُزُولِ الْمَطَرِ                |
| ٠٧                 | ٦٦ - مِنْ أَدْعِيَةِ الاسْتِصْحَاءِ                    |
| ٠٠                 | ٦٧ - دُعَاءُ رُؤنِةِ الهِلالِ                          |
| ٠٨                 | ٦٨ - النُّعَاءُ عِنْدَ إِفْطَارِ الصَّائِمِ            |
| ٠٨                 | ٦٩ - الدُّعَاءُ قَبْلَ الطُّعَامِ                      |
| • 9                | ٧٠ – الدُّعَاءُ عَنْدُ الْفُرَّ الْجُوْرُ الْمُلْعَامِ |

| الكتاب والسنة | من اذكار | مصن المصلم |
|---------------|----------|------------|
|               |          |            |

| 11.             | ٧١ - دُعَاءُ الضَّيْفِ لمباحِبِ الطُّعامِ                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| را <b>ب</b> ۱۱۰ | ٧٧ - التَّعْريضُ بِالدُّعَاءِ لَطَلَبِ الطُّعَامِ أَوِ الشُّ |
|                 | ٧٢ - الدُّعَاءُ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهُلُ بِيْتِ          |
| ار              | ٧٤ - دُعَاءُ الصَّائِمِ إِذَا حَضَرَ الطُّعَامُ وَلَمْ يُفْه |
| 14              | ٧٥ - مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا سَابِهُ أَحَدٌ             |
| 14              | ٧٦ - الدُّعاءُ عِنْدُ رُؤْيَةً بِالْأُورةِ الثَّمَرِ         |
| NY              | ٧٧ - دُعاءُ الْعُطَاسِ                                       |
| 114             | ٧٨ - مَا يُقَالُ لِلْكَافِرِ إِذَا عَطْسَ فَحَمَدُ اللَّهُ   |
| ١٩٣             | ٧٩ - الدُّعَاءُ للْمُتَزَوِّجَ                               |
| 118             | ٨٠ - دُعَاءُ الْمُتَرُوِّجِ وشَرَاءِ الدَّابَةَ              |
| 118             | ٨١ - الدُّعَاءُ قَبْلُ إِثْيَانَ الزُّوْجَةَ                 |
| 110             | ٨٢ - دُعاءُ الفَضِبُ                                         |
| 110             | ٨٢ - دُعَاء مِنْ رأَى مُبِتَنَى                              |
| 110             | ٨١ – مَا يُقَالُ فِي الْجِلْسِ .                             |
| 17              | ٨٥ - <b>كفَّارةُ الْجُلسِ</b>                                |
| 114             | ٨٦ – الدُّعَاءُ لِمِنْ قَالَ عُفَرَ اللهُ لك                 |
| MY              | ٨٧ – الدُّعَاءُ لَمَنْ صَنْعَ الْيَكَ مَعْرُوفًا .           |
| 114             | ٨٨ - مَا يَفْصِمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ الدَّجَّالِ              |
| 114             | ٨٨ - الدُّعاءُ لمنْ قَالَ إنْي أُحبُّك في اللَّه             |

| ۱۲۱,  | ١٠٩ - كَيْفَ يَرْدُ السَّلامِ على الْكَافِرِ إِذَا سَلَّمَ             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 171 . | ١١٠ - الدُّعاءُ عند سماع صياح الدِّيك ونهيق الْحمار                    |
| 177   | ١١١ – الدُّعَاءُ عند سماع نباح الْكلاب باللَّيْل                       |
| ۱۲۲,  | ١١٢ – اللُّعَاءُ لِمَنْ سِبِبَتُهُ                                     |
| 177   | ١١٢ – مَا يَقُولُ الْسُلِمُ إِذَا مَدَحَ الْسُلِمِ                     |
| ۱۲۲   | ١١٤ – مَا يَقُولُ الْسُلِمُ إِذَا زُكَيَ                               |
| ۱۳٤   | ١١٥ - كَيْفَ بِلَبِّي الْحُرِمِ فِي الْحِجَّ أَوَ الْعُمْرَةَ          |
| 171   | ١١٦ - التَّكْبِيرُ إِذًا أَتَّى الْحَجْرِ الأَسْوَدُ                   |
| ١٣٥   | ١١٧ – الدُّعَاءُ بَيْنَ الرُّكُنِ الْيَمَانِيِّ والْحَجِرِ الْأَسْوِدِ |
| 170   | ١١٨ - دُعاءُ الْوَقُوفَ عَلَى الصَّفَا وَالْرُوةِ                      |
| ۲٦    | ١١٩ - النُّعَاءُ يَوْمُ عَرَفَةً                                       |
| TY    | ١٢٠ - النَّكُرُ عنْدَ الشُّفَرِ الْحَرامِ                              |
| YY    | ١٢١ - التُّكْبِيرُ عَنْدَ رَمِّي الْجِمَارَ مَعَ كُلُّ حَمَاةٍ         |
| ۲۸    | ١٢٧ - دُعَاءُ التَّعجُبِ وَالْأَمُرِ السَّارُ                          |
| 174   | ١٢٢ - مَا يَفُعَلُ مَنْ أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ                       |
| 174   | ١٧٤ – ما يفُعلُ ويقُولُ مَنْ أَحَسَّ وجَعاً في جَسدِهِ                 |
| 18•   | ١٢٥ - دُعَاءُ مِنْ خَشِي أَنْ يُصِيبِ شَيْنا بِعَيْنهِ                 |
| 14.   | ١٢٦ - مَا يُقَالُ عَنْدَ الْفَرْعِ                                     |
| 18.   | ١٢٧ - مَا يَقُولُ عِنْدَ الذُّبْحَ أَوِ النُّحْرِ                      |

|   | _  |   | 7 |
|---|----|---|---|
|   |    |   |   |
| • | ٠, | • |   |

| 181           | ١٢٨ - ما يقُولُ لردُ كَيْدِ مَرَدَة الشَّياطين                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 187 .         | ١٢٩ - الاستَفْفارُ والتَّوبِةُ                                  |
| تَكْبِيرِ ١٤٤ | ١٢٠ - فَضْلُ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالْ |
| 10•           | ١٣١ - كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يُسِبِّحُ؟                      |
| 101           | ١٣٢ - مِنْ أَنُواعَ الْخَيْرِ وَالْأَدَابِ الْجَامِعَةِ         |
| 107           | الفيرس                                                          |

光光安长光

تـقـوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملحكة الـعدوية السعودية بواجب الـمدصوة إلى اللغة تصالى ، وتسهم في نشر العلم الشرعي بالوسائل المتعددة، ومنها الحكتاب .. وقسعي من خلال ويقالة المطبوعات والبحث العلمي إلى نشر الكتاب الإسلامي وتحقيق عدد من الأهداف، ومنها ،

التعريف بالإسلام وأحسكامه، ولبراز محاسنه ، والتوكيد على سماحته ، وتصحيح المقاهيم القانفتن عنه.
نشر العلم المؤسل ، الميني على تشر العلم المؤسل ، الميني على المقاسب والسنت وأقبوال الأنمت.
> الدعوة إلى الشرايط والتألف بين أيناء الأمن الشرايط والتألف بين أيناء الأمن الشرايط والتألف بين وتجنب التقرق والأختلاف.

 الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبث التطرف والمعالجة العلمية الرشيدة لأفكار الخلو والإرهاب.

## وكالسة المطبوعات والبحث العلمي

ض. ب ۱۱۸۳ الرياض ۱۱۵۷ | هـاتف: ۲۷۳٬۹۹۹ | فـاکس: ۴۷۳٬۹۹۹ الهاتف الإرشادي المجاني: ۱۸۰٬۳۵۰ | التوعية الآلية المجانية: ۸۰٬۲۵۸۸۸

Info@islam.org.sa